verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)









المنكارة المنكارية فافضكلية مولا المؤمنان على المناك



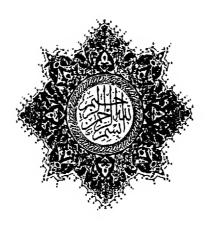

المن المراب الم

مِنْ مُقَطَّفَات إبرن ك رُوَيش

اغِـُكاد السـتيدمَهـُـديالرَجائِي

> دَازُاللَّفْتَ كَمِن بَيْرُوت لَّبْنَان

# جَميع حُقوق الطبع مَحَفوظكة

الطبعــة الأول 1010هـ - 1990مــ



#### بسم الله الرحمى الرحيم

#### مقدمة الناشر

الحمد لله رب العالمين، خالق الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على الشرف بريته وخاتم رسله محمد وآله الطاهرين.

بين يدي القارىء كتاب البيان الجلي في افضلية مولى المؤمنين على (ع) لمؤلفه العلامة المدقق السيد «ابن رويش»، ضمن فيه عشرون حديثاً من النصوص الواردة في افضلية امير المؤمنين (ع) تناول فيها الجوانب التي فاق فيها أمير المؤمنين (ع) صحابة الرسول (ص) اقتطفها من المجاميع الحديثية لأهل السنة والشيعة.

وتبرز أهمية الكتاب في جهتين:

الاولى: أن المؤلف يلتزم المذهب الشافعي ودرسه دراسة متقنة على أساتذته الذين يتعبدون بهذا المذهب، لكن دفعه الاخلاص لأهل بيت النبي (ص) وحبه لهم الذي أوصى به القرآن الكريم والرسول الأعظم (ص) إلى تتبع فضائلهم وما ورد في شأنهم ومنزلتهم، فدون ذلك في كتابه هذا، الذي تزين بزينة الانصاف، وتحلى بحلة الحب والاخلاص، فصار من الباقيات الصالحات.

والثانية: أنه اعتمد مرويات أهل السنة وطرقهم التي وردت في كتبهم، ليكون أبلغ في الحجة، وأقرب الى القبول، وأبعد عن النقد والتجريح. فجزاه الله عن أهل بيت نبيه (ص) خيرا، وحشره مع أجداده الكرام. ودار الثقلين التي دأبت على تقديم كل نتاج هادف وفكر رصين وبحث دقيق رأت من بحث العالم الفذ سليل الدوحة الاحمدية جهداً عظيماً

مشكوراً لذا ارتأت نشر هذا السفر الثمين، وتقديمه الى القراء بحلة قشيبة وطباعة أنيقة، وقد دون مؤلفه أعزه الله نبذة مختصرة عن حياته بقلمه المبارك، فجاد علينا بذلك مشكورا.

وقد عهد الى المحقق البارع سماحة السيد مهدي الرجائي بمراجعة الكتاب وتحقيقه وتخريج الاحاديث والنصوص الواردة فيه بعد ضبطها من المصادر التي اعتمد عليها المصنف ونقل منها، فقام بذلك على أفضل وجه، فلا يسعنا إلا تقايم الشكر له، وجميع الذين شاركوا في إخراج هذا الكتاب النفيس.

تأمل الدار أن يكون مصدراً لكل محقق ودليلاً لكل باحث وهو بعد اطلالة على عالم علي (ع) ربيب الوحي وتلميذ القرآن ووصى الرسول (ص).

والله نسأل أن يتقبل أعمالنا بأحسن القبول ويرزقنا شفاعة محمد (ص) وأهل بيته (ع) وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دار الثقلين للطباعة والنشر والتوزيج

#### ترجمة ابن رويش مختصرا:

الاسم:عيدروس بن أحمد بن علوي بن عبدالرحمن (١) السقّاف العلوي الحسيني، المولود في اندونيسيا بجاكرتا سنة (١٩٢٧) ميلاديّة، موافق يوم الجمعة في الساعة ١٢ من شهر ذي القعدة سنة (١٣٤٤) هجرية.

نشأ تحت رعاية أبيه وحضانة أمّه مع شقيقه وشقيقته، وله اخوة من الأب وأخوات أكبر من أمّه سنّاً، فلمّا طوى السابعة من مرحلة عمره أدخله أبوه في مدرسة ـ جمعيّة خير ـ فرع فكوجان، وكان مديرها ابن أخت أبيه السيّد الفاضل فقيه عصره الحبيب عبدالرحمٰن بن سقّاف السقاف «قاضي العرب في عهد الاستعمار الهولندي على اندونيسيا».

ولمًا بلغ من عمره عشر سنوات توفّي والده الحنون، وكان شيخاً كبيراً قد بلغ من عمره حوالى ٩٠/٥٩ سنة، وظلّ عائشاً مستظلاً تحت ظلّ أمّه الشفيقة الى أن بلغ الثالثة عشرة من عمره، فبعثه ابن عمّته «السيّد عبدالرحمن المذكور» الى مدرسة «جمعيّة خير» تانه ابغ للرابطة العلويّة تحت اشراف المهذّب الكبير النسّابة، صاحب التعليقات على كتاب «شمس الظهيرة» السيّد الشريف محمّد ضياء بن على بن أحمد بن شهاب الدين العلوي الحسيني.

فلم يزل صاحب الترجمة يستقي من نمير حوض تلك المدرسة العظيمة القدر حتّى استولت الحكومة اليابانية على اندونيسيا، فأغلقت أبواب جميع المدارس، فعاد ملازماً ابن عمّته الفقيه الوحيد في عصره.

<sup>(</sup>١) عبدالرحمن هو: اول من لقب بـ «الروش» من اجـداده. ـ ومعنى الروش: ـ الحسـن الهـيئة والزي باصطلاح الحضرمية.

وما زال مواظباً على مجالسته عشيّة كلّ يوم يتفقّه في دين اللّه على مذهب الإمام الشافعي على سنيناً الى أن توفّى شيخه رحمه الله وألحقه بأجداده. وعلى كل تقدير وحسن حظه قد ختم بين يدي شيخه عدّة كتب في الفقه، منها: الدروس الفقهية من الحلقة الاولى الى الرابعة، للشيخ المذكور، والمختصر للشيخ عبدالرحمن بأفضل الحضرمي، بشرح الشيخ ابن حجر الهيثمي وغير ذلك.

ولمًا هلكت الحكومة اليابانيّة واستولت هولندا على اندونيسيا للمرّة الثانية، طلب منه الأستاذ صالح باجري مؤسّس مدرسة «الاصلاح» أن يكون مساعداً له في التدريس، فدرس سنيناً قلائل ثمّ وقف باشارة من أحد الأطبّاء ، لتضرّره من تعليم صغار الأولاد والبنات.

فعقد مجلساً في بيته بطلب من بعض أصدقائه ليلقي عليهم دروساً في الفقه واللغة العربيّة، فقبل ما طلبوه منه مستعيناً بالله العليم الخبير.

وكان مع ذلك لا يألو جهد الحضور مجالس العلم التي أسسها سادة العلويين والمشائخ في الدّين البارزين الذين قد اشتهر صيتهم في آفاق اندونيسيا وغيرها من بلدان المسلمين، كمجلس السيّد العلّامة والبحر الفهّامة، مورد العلماء، وملجئ الاتقياء، الحبيب الشريف علي بن عبدالرحمن الحبشي، ومجلس السيّد الشريف ذي الفضل السامي الحبيب عبدالله بن حسين العطاس الملقّب بالشامي، ومجلس الشيخ الفاضل عبدالله بن محمّد عرفان بارجاء، الذي عقده في «الزاوية» التي بناها الحبيب العارف بالله السيّد الشريف أحمد بن محمّد بن حمزة العطاس الحضرمي قدس الله سره.

وكان وققه الله لما يرضيه كثيراً ما يزور العلماء الأحياء منهم والاموات ويتبرّك بالنظر اليهم والاستفادة منهم بمحادثتهم ومجالستهم، ولا سيّما اذا أشكلت عليه مسألة أو مشلكة من غوامض المشكلات، فكان ملجأه الوحيد الشريف الفاضل، نور المجالس والمحافل، شيخ المشايخ، ذي القدم الراسخ،

الحبيب الكريم على بن حسين بن جعفر العطاس نوّر الله ضريحه.

وكان وفّقه الله للخيرات كثيراً ما ينشر منشورات رداً على أصحاب المحاريب والمنابر والاذاعات من الخطباء والمبلّغين والوُعّاظ المنحرفين عن فهم أهل ببت الوحي المطهّرين في تفسير الآيات القرآنيّة وايرادهم الأحاديث الضعيفة والمختلقة ما تقتضي طعناً في حقّ أهل البيت النبويّ أو مسّاً في كرامتهم، كحديث الضحضاح، وحديث أهل بيتي كلّ مؤمن تقي. وحديث أصحابي كالنجوم، وما أشبه ذلك من الكثير الوفير.

وقد أيده الله في ذلك \_ولله جزيل الحمد والشكر \_بمن يوافقونه في مبدئه وخطته. منهم: السيّد عبدالله بن أبي بكر العيدروس المساعد له في الكتابة، والسيّد عبدالمطلب بن حسن بن هود الحبشي، وشقيقه عبدالله بن حسن بن هود الحبشي، القائمان بامر الطبع والمطبعة.

ولكن لم يمض عليه في ذلك إلا مدّة يسيرة من الزمن حتّى سعى به بعض الحسدة عند رجال الشرطة ونمّ عليه ووشى به، فجاؤوه وساءلوه، ولكن ما رجعوا منه الا صفر اليدين. وأخيراً قد دُعي الى مركز الشرطة، فسألوه عمّا ارتبط بمجلسه وتعاليمه، وعلى كلّ حال قد سلّمه الله من شرّهم ومن شرارهم.

فمن أجل ذلك توقف عن النعليم وأقبل على التصنيف بقدر استطاعته وجهده، وان لم يكن من فرسان هذا الميدان، وليس ممّن له باع طويل في العلم والعرفان، غير أنّ الله عزّوجل هداه ويلهمه رشده، فانّه ولي التوفيق والهداية، وبه مقاليد الأمور وحسن العناية والرعاية، فله جزيل الشكر والحمد وعظيم المن والفضل والمجد.

صاحب الترجمة: عيدروس بن احمد بن علوي السقّاف \_ المكنى بابن رويش جاكرتا ٩ ذو الحجّة ١٤١٣ هـ ق



# بسراله الزعمي الزعيت

الحمد لله العظيم المنّان، القديم الإحسان، المتفضّل على من يشاء من عباده بفضائل التخصيص، فجعلهم أعدال القرآن، ونجوماً يهتدى بهم إلى سبل السلامة يوم الدين، كما صرّح بذلك الصادق الأمين، المبعوث رحمة للعالمين، سيّدنا محمّد الرؤوف بالمؤمنين، صلّى الله عليه وعليهم أفضل الصلاة وأذكى التسليم.

فهذا ما أوقفنا الله عليه من الأحاديث النبويّة والأخبار التاريخيّة، ما نقل إلينا عن أعيان الأئمّة، واقتطفناها من كتبهم النفيسة القيّمة، ما وردت فيمن اختصّه الله جلّت منّته بالمكانة العليا، والفضيلة الأسمى، فجعله أخاً ووزيراً لحبيبه المصطفى، راجياً من المولى العظيم، أن ينتفع بهاكلّ قارئ كريم، ذي قلب سليم، ورأي مستقيم، وأن يوفّقنا للصواب، ويرزقنا عظيم الثواب وحسن المآب. وله الحمد والشكر أوّلاً وآخراً.

قال عزّوجل جلاله: ﴿إنَّما وَليّكُم اللهُ وَرسُولُه وَالّذينَ آمَنُوا الّذينَ يقيمون الصلاة ويُؤتُونَ الزّكاةَ وَهُم رَاكِعُونَ ﴾ [المائدة: ٥٥].

قال عزّت قدرته: ﴿ أَفَمنْ يَهْدِي إلى الحَقّ أَحَقُّ أَنْ يَتَّبِعَ أَمَّنْ لايَهِدّي إلّا أَنْ يُهدىٰ فما لكُم كَيفَ تَحْكمُونَ ﴾ [برنس: ٣٥].

عن الإمام أحمد بن حنبل، قال: ما جاء لأحد من أصحاب الرسول المنظل من الفضائل ما جاء لعلى بن أبي طالب الله النهي.

راجع: المناقب للحافظ الخوارزمي [ص٣]. ومستدرك الصحيحين [٣: ١٠٧].



# الحديث الأوّل

# في سبق نور النبي ﷺ وعلي الخلق آدم الله وخلقهما من طينة واحدة

روى الطبري في الرياض النضرة [٢: ١٦٤] على ما في الفضائل الخمسة للسيّد مرتضى الحسيني [١: ١٦٨ ط النجف] قال: عن سلمان، قال: سمعت رسول عشر ألف عام، فلمّا خلق الله آدم الله قسم ذلك النور جزأين، فجزء أنا وجزء على. وفيه عن ابن حجر الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد [٩: ١٢٨] قال: وعن بريدة، قال: بعث رسول الله ﷺ عليّاً عليّاً أهيراً على اليمن، وبعث خالد بن الوليد على الجبل، فقال: إن اجتمعا فعلي علىٰ الناس، فالتقوا وأصابوا من الغنائم ما لم يصيبوا مثله، وأخذ على الله جارية من الخمس، فدعا خالد بن الوليد بريدة، فقال: اغتنمها، فأخبر النبي الشيخ ما صنع. فقدمت المدينة ودخلت المسجد، ورسول خيراً. فتح الله على المسلمين ، فقالوا: ما أقدمك؟ قلت: جارية أخذها على من الخمس، فجئت لأخبر النبئ الشُّيُّكُونَ، فقالوا: فأخبر النبيُّ الشُّنُّونَةُ فإنَّه يسقط من عين النبيُّ مَنْ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ بسمع الكلام، فخرج مغضباً، فقال عَلَيْتُ الله ما بال أقوام ينتقصون عليّاً؟ من تنقّص عليّاً فقد تنقّصني، ومن فارق عليّاً فقد فارقني، انّ عليّاً منّي وأنا منه، خلق من طينتي، وخلقت من طينة إبراهيم، وأنا أفضل من إبراهيم «ذرّية بعضها من بعض والله سميع عليم» يا بريدة، أما علمت أنّ لعلي أكثر من

الجارية التي أخذها، وإنّه وليّكم بعدي. فقلت: يا رسول الله بالصحبة إلا بسطت يدك، فبايعتني على الإسلام جديداً. قال: فما فارقته حتى بايعته على الإسلام. قال ابن حجر رواه الطبراني في الأوسط.

ورویٰ فیه أیضاً عن تاریخ بغداد [٦: ٥٨] للخطیب، روی بسنده عن موسیٰ ابن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن جدّه، قال: قال رسول الله ﷺ: خُلقت أنا، وهارون بن عمران، ویحیی بن زکریّا، وعلی بن أبی طالب من طینة واحدة.

وفيه أيضاً عن حلية الأولياء لأبي نعيم [١: ٨٤] روى بسنده عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله المُشْتَقَةُ: من سرّه أن يحيى حياتي، ويموت مماتي، ويسكن جنّة عدن غرسها ربّي، فليوال عليّاً بعدي، وليوال وليّه، وليقتد بالأثمة من بعدي، فإنّهم عترتي، خلقوا من طينتي، ورزقوا فهما وعلماً، وويل للمكذّبين بفضلهم من أمّتي، القاطعين فيهم صلتي، لا أنالهم الله شفاعتي.

وفي المناقب لابن المغازلي [ص ٨٧ برقم: ١٣٠ ط. إيران] قال أخبرنا أبو غالب محمّد بن أحمد بن سهل النحوي أنه أخبرنا أبو الحسن علي بن منصور الحلبيّ الأخباريّ، أخبرنا علي بن محمّد العدوي الشمشاطي، حدّثنا الحسن بن علي بن زكريّا، حدّثنا أحمد بن المقدام العجلي، حدّثنا الفضيل بن عياض، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن زاذان، عن سلمان، قال: سمعت حبيبي محمّد الله يقول: كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله عزّوجلّ، يسبّح الله ذلك النور ويقدّسه قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلمّا خلق الله آدم ركّب ذلك النور في صلبه، فلم يزل في شيء واحد حتّى افترقنا في صلب عبد المطلب، ففيّ النبوّة، وفي على الخلافة.

قال المحقّق للكتاب في ذيل الكتاب: أخرجه الحافظ الكنجي الشافعي في كتابه كفاية الطالب [في الباب ٨٧ ص ٣١٥، وفي ص ١٧٦ من ط أخرى ] بإسناده عن أبي سعيد العدوي، ثمّ قال: هكذا أخرجه محدّث الشام في تاريخه [ص ٣٥٠] ولم

سبق نور النبي وعلي (ع) .........

يطعن في سنده، ولم يتكلِّم عليه، وهذا يدلُّ علىٰ ثبوته.

وأخرجه العلاّمة الذهبي في ميزان الاعتدال [١: ٥٠٧ برقم: ١٩٠٤] عن ابن عساكر، وأخرجه ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان [٢: ٢٢٩].

وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في الفضائل، بهذا السند واللفظ علىٰ ما ذكره ابسن الجوزي في كتابه تذكرة الخواص [ص٥٢ ط. الغري، وفي ط. ايران ص٨٢].

وفي شرح النهج لامام المعتزلة [٢: ٤٥٠] روى عن الإمام أحمد بن حنبل في المسند وفي كتاب الفضائل، قال ابن أبي الحديد: الخبر الرابع عشر: كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله عزّوجل قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام، فلمّا خلق آدم قسّم ذلك فيه وجعله جزأين، فجزء أنا وجزء على.

ثمّ قال: وذكره صاحب الفردوس [٣: ٣٣٢ ط. دار الكتاب العربي] وزاد فيه: ثمّ انتقلنا حتّى صرنا في صلب عبد المطلب، فكان لي النبوّة، ولعلي الخلافة.

وروى ابن المغازلي أيضاً في مناقبه [ص ٨٨ برقم: ١٣١] قال: أخبرنا أبو طالب محمّد بن أحمد بن عثمان، حدّثنا محمّد بن الحسن بن سليمان، حدّثنا عبد الله بن محمّد العكبري، حدّثنا عبد الله بن محمّد بن أحمد بن عثمان، حدّثنا محمّد بن عتّاب الهروي، حدّثنا جابر بن سهل بن عمر بن حفص، حدّثنا أبي، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي ذرّ، قال: سمعت رسول الله المالية يقول: كنت أنا وعلي نوراً عن يمين العرش، يسبّح الله ذلك النور ويقدّسه قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام، فلم أزل أنا وعلي شيئاً واحداً حتّى افترقنا في صلب عبد المطلب.

وروى أيضاً [في ص ٨٩ برقم: ١٣٢] من طريق أبي غالب، عن جابر بن عبد الله، عن النبي الشيخة قال: إن الله عزّوجل أنزل قطعة من نور، فأسكنها في صلب آدم، فساقها حتى قسمها جزأين، جزءاً في صلب عبد الله، وجزءاً في صلب أبي طالب،

۱۰ .......البيان الجلى

فأخرجني نبيًّا، وأخرج عليًّا وصيًّا.

قال المحقّق في ذيل الكتاب: وبمعنى الحديث روايات متظافرة، تراها في كفاية الطالب [في الباب ٨٧] ولسان الميزان [٦: ٣٧٧] ومناقب الخوارزمي [ص ٤٦] وينابيع المودة [ص ٨٣]. انتهىٰ.

وفي دلائل الصدق [٢: ٣٤٩] قد ذكر الحلّي ما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، وما رواه أيضاً ابن المغازلي عن سلمان، والثاني عن جابر، والحديثان غير اللذين رواهما ابن الجوزي وطعن في بعض رواتهما، أحدهما محمّد بن خلف المروزي، والآخر جعفر بن أحمد بن بيان.

قال الامام المظفر ردّاً (۱): ولو سلّم رواية محمّد بن خلف لحديث النور، وطعن ابن الجوزي فيه، فهو لا يستلزم كذب جميع رواة حديث النور، بل يكون تعدّد طرقه دليلاً على صدقه، على أنّ ابن الجوزي أيضاً طرف النزاع، فكيف يعتبر قوله بوضع حديث النور؟ مع أناً نرى القوم أنفسهم لا يعتبرون كلامه.

قال السيوطي في ديباجة لآلئ المصنوعة: جمع الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي كتاباً، فأكثر فيه من إخراج الضعيف الذي لم ينحط إلى رتبة الوضع، بل ومن الحسن ومن الصحيح، كما نبّه على ذلك الحفّاظ، ومنهم: ابن الصلاح في علوم الحديث وأتباعه.

وأما ما قيل: إنّ جعفر بن أحمد كان رافضيّاً، فلا منشأ له إلا رواية ما يسمعه من فضائل آل محمد المبيّلا ومساوي أعدائهم، وهذه عادتهم فيمن روى فضيلة لأهل البيت، أو رذيلة لأعدائهم، يريدون بذلك إخفاء الحقّ وترويج الباطل، فلذا خفي جُلّ فضائل آل الرسول واكثر مساوي أعدائهم، كما لا منشأ لنسبة الوضع إلى جعفر إلا إظهاره للحقّ. انتهى.

<sup>(</sup>١) علىٰ من طعن في حديث النور.

واليك أيّها القارئ الكريم ما رواه القندوزي الحنفي في ينابيع المودة [ص ١٠ في الباب الأوّل]، قال: وفي المناقب عن إسحاق بن إسماعيل النيسابوري، عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، قال: حدّثنا عمّي الحسن، قال: سمعت جدّي المُنافِقُ يقول: خلقت من نور الله عزّوجلّ، وخلق أهل بيتي من نوري، وخلق محبّيهم من نورهم، وسائر الناس من النار.

وروئ ما أخرجه ابن المغازلي عن سلمان كما قد مرّ ذكره، ثمّ روى ما أخرجه الحمويني في كتابه فرائد السمطين [١: ٤٣] بسنده عن زياد بن المنذر، عن أبي جعفر الباقر، عن أبيه، عن جدّه الحسين بن علي بن أبي طالب سلام الله عليهم، عن النبيّ صلّى الله عليه وعليهم، قال: كنت أنا وأنت يا علي نوراً بين يدي الله تبارك وتعالىٰ من قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام، فلمّا خلق آدم سلك ذلك النور في صلبه، فلم يزل ينقله من صلب إلىٰ صلب حتّىٰ أقره في صلب عبد المطّلب، ثمّ قسّمه قسمين، فأخرج قسماً في صلب أبي عبد الله، وقسماً في صلب عمّي أبى طالب، فعليّ منّى وأنا منه، قال: وأخرج هذا الحديث الخوارزمي. انتهىٰ.

### الصديث الثاني

# ما أمر به الرسول ﷺ بحبّ علي إ وإكرامه

فيما ورد أنّ الله جلّ شأنه وعظم أمره أمر حبيبه المصطفى الشيك ، بواسطة أمين وحيه وعظيم ملائكته جبريل الله أن يبيّن لأنصاره أنّ حبّ علي هو السبيل الذي يوصلهم إلى النجاة والسلامة ، والسبب الذي ما ان تمسّكوا به أمنوا من الضلالة من بعده إلى يوم القيامة ، فمن أجل ذلك أكّد عليهم الأمر بحبّه ومحبّته ، وباكرامه بكرامته الشيكية .

وذلك في قوله خطيباً أمام الأنصار، كما أخرجه الطبراني وغيره من أعلام الحقاظ والمؤرّخين: يا معشر الأنصار، ألا أدلّكم علىٰ ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعده أبداً؟ قالوا: بلىٰ يا رسول الله، قال الشيخيّة: هذا على فأحبّوه بحبّي، وأكرموه بكرامتي، فإنّ جبريل أمرني بالذي قلت لكم عن الله عزّوجلّ.

وقد رواه إمام المعتزلة ابن أبي الحديد في كتابه القيّم شرح نهج البلاغة [٢: ٤٥٠] في الخبر العاشر وصدر الحديث: أدعوا لي سيّد العرب عليّاً. فقالت عائشة: ألست سيّد العرب؟ فقال المَّلَيُّ انا سيّد ولد بني آدم وعلي سيّد العرب. فلمّا جاء علي أرسل المَّيِّ إلى الأنصار، فأتوه، فقال لهم: يا معشر الأنصار، ألا أدلّكم على ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعده أبداً... وساق الحديث إلى آخره.

وقال: رواه الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء [١: ٦٣] انتهيٰ.

وقد روى الحديث المذكور الهيثمي في مجمع الزوائد [٩: ١٣٢]، والكنجي الشافعي في كفاية الطالب [ص ٢١٠ ط. الحيدريّة]، والقندوزي الحنفي في ينابيع

ما أمر بحبٌ على (ع) واكرامه .

المودّة [ص ٣١٣ ط. أسلامبول] والمتّقى الهندي في كنز العمّال [١٥: ١٢٦]، والمحبّ الطبري في الرياض النضرة [٢: ٣٣ ط ٢]، وابن طلحة الشافعي في مطالب السؤول [١: ٦٠ ط. النجف] والعلاّمة الحمويني في فرائد السمطين [١: ١٩٧]، والسيّد مرتضى الحسيني في فضائل الخمسة [٢: ٢٢١]، وحسين الراضي في سبيل النجاة في تتمّة المراجعات [ص١٤٤]، والسيّد شرف الدين الموسوي في المراجعات [ص ٢٤٢].

أقول وبالله التوفيق: وإذا كان النبيُّ اللَّهُ اللَّهِ قَد أمر أنصاره الذين ناصروه ووازروه ووقّروه وتفانوا في سبيله بحبّ على ﷺ، فما ظنّك أيّها القارئ الكريم بمن بعدهم من المؤمنين، وإن بلغوا من العلم ما بلغوا، وعملوا من الصالحات ما عملوا. ولقد أجاد من قال:

لو أن عبداً أتى بالصالحات غداً وودَّ كيلُّ نبيٌّ مرسل وولي ا وعاش ما عاش آلافاً مؤلّفة خلواً من الذنب معصوماً من الزلل وصام ما صام صوّاماً بلا ملل وطار في الجوّ لا يأوي إلىٰ جبل فليس ذلك يوم البعث ينفعه

وقيام مناقيام قبوّامياً ببلاكيلل وغاص في البحر لا يخشي من البلل إلا بحب أمير المؤمنين عملي

#### الحديث الثالث

#### حبّ علي ﷺ مقرون بحبّ الله ورسوله

في احدى وصاياه صلوات الله عليه وعلى آله، التي أوصى بها المؤمنين برسالته المصدّقين بنبوّته، وبكلّ ما جاء به وورد عنه بموالاة أخيه وأبي سبطيه علي بن أبي طالب الله ولقد كان الله على يبالغ في ذلك حتّى أنه صلوات الله عليه وآله جعل حبّه الله عرّوجلّ، وحذّرهم من بغضه، حتّى بلغ به التحذير إلى أن جعل بغضه على دليلاً على بغضه الله عرّوجلّ، وغضه دليلاً على بغض الله عرّوجلّ.

وذلك في قوله صلوات الله عليه وعلى آله، فيما رواه جماعة من أساطين المحدّثين، فمنهم: ابن المغازلي الشافعي في المناقب [ص ٢٣٠ برقم: ٢٧٧] من طريق الحسن بن أحمد بن موسى الغندجاني مسنداً إلى عمّار بن ياسر، قال: قال رسول الله تَلَيُّتُ أوصي من آمن بي وصدّقني، بولاية عليّ بن أبي طالب، فمن تولاّه فقد تولاّني، ومن تولاّني فقد تولّى الله، ومن أحبّه فقد أحبّني، ومن أحبّني فقد أحبّني ومن أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله عرّوجلّ.

قال المحقّق للكتاب في ذيل الكتاب: رواه حسام الدين المتقي الهندي في كنز العمّال [٦: ١٥٤] بالإسناد إلى عبيدة بن محمّد بن عمّار بن ياسر، وقال: رواه الطبراني في المعجم الكبير، وتراه في منتخبه [٥: ٣٢] قال: رواه الطبراني وابن عساكر. وهكذا أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد [٩: ١٠٨] من طريق الطبراني. وروى ابن المغازلي أيضاً [في ص ٢٣١ برقم: ٢٧٨] من طريق محمّد بن

أحمد بن عثمان بن الفرج مسنداً إلى عمّار أيضاً، قال: قال رسول الله كَلَيْتَكَةَ: أوصي من آمن بي وصدّقني بولاية علي. من تولاه فقد تولاني، ومن تولاني فقد توللي الله عزّوجلّ.

قال محقّق الكتاب في ذيل الكتاب: أخرجه العلاّمة الحمويني في فرائد السمطين [١: ٢٩١] من طريق الطبراني، وقد رواه عن شيخه: العبّاس بن الفضل الأسباطي البصري، عن عبد العزيز بن الخطاب، عن علي بن هاشم بن البريد الكوفي، عن محمّد بن عبد الله، عن أبي رافع، عن أبي عبيدة، بعين اللفظ والسند.

والرواية الثالثة [برقم: ٢٧٩] من طريق أبي غالب محمّد بن أحمد بن سهل النحوي إلى عمّار أيضاً: أنّ النبي الشيخة قال: أوصي من آمن بي وصدّقني من جميع الناس، بولاية على بن أبي طالب. وقال: من تولاه فقد تولاني، ومن تولاني فقد توليّن فمن توليّل الله، ومن أبغضه فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله عزّوجلّ.

قال المحقّق في ذيل الكتاب: أخرجه المحبّ الطبري في الرياض النضرة [۱: ١٦٥]، وفي ذخائر العقبى [ص ٦٥] بالإسناد إلى عمّار بن ياسر، وأخرجه القندوزي الحنفي في ينابيع المودّة [ص ٢٣٧] بالإسناد إلى عمّار من طريق صاحب الفردوس[١: ٢٢٢] للديلمي.

أقول: ورواه السيد مرتضى الحسيني في فضائل الخمسة [٢: ٢٢٥]، وفي منتخب كنز العمّال بهامش مسند الإمام أحمد [٥: ٣٢].

قال ابن المدلّل كما في المناقب [٣: ١٢ ط. النجف وفي ط. ايران ٣: ٢٠٩] لمحمّد بن على المازندراني:

ولقد روينا في حديث مسند إنّي سألت المرتضىٰ لِمَ لمْ يكن فأجابني باجإبة طابت لها الله فضّلني وميزٌ شيعتي

عــمّا رواه حــذيفة بــن يـمان عـقد الولاء يصيب كـلّ جَـنان نفسي وأطربني لها استحساني من نسل أرجاس البعول زواني

| البيان الجلى | 17 |
|--------------|----|
|--------------|----|

يوم المعاد روين عن سلمان ويقال للشيعي يابن فلان ولطيب ذا يدعى بلاكتمان

ورواية أخرى إذا حشر الورئ للناصبين يقال يابن فلانة كنموا أبا هذا الخبيث ولادة

#### الصديث الرابع

# ما عهد الله تعالىٰ في علي ﷺ

فيما ورد عن النبيّ صلوات الله عليه رآله أنه استخبر من ربّه جلّ وعلا، وسأل عن العهد الذي عهد إليه في علي وليّ عهده، والخليفة من بعده، فلمّا تبيّن له ما اختصّ به من المنة الجسيمة، والكرامة العظيمة، المناسبة لأن يكون خليفته من بعده، والمتولّي لمقام الإمامة، بحيث لا يكون في زمرة أولياء الله عزّوجلّ إلا وهو إمامهم، ولا في أمّة من الطائعين إلا وهو نورهم، كما دلّ على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وهو أصدق القائلين: إنّ الله قد عهد إليّ في علي عهداً. فقلت: بيّنه لي. قال: اسمع، إنّ عليّاً راية الهدى، وإمام أوليائي، ونور من أطاعني، وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين، من أحبّه فقد أحبّني، ومن أطاعه فقد أطاعني، فبشره بذلك، فقلت: قد بشّرته يا ربّ، فقال الم في أن عبد الله وفي قبضته، فإن يعذّبني فبذنوبي لم يظلم شيئاً، وإن يُتمّ لي ما وعدني فهو أولى. وقد دعوت له، فقلت: اللهمّ أجل قلبه، واجعل ربيعه الايمان بك. قال: قد فعلت ذلك، غير أنّي مختصه بشيء من البلاء لم اختصّ به أحداً من أوليائي، فقلت: ربّي، أخي وصاحبي. قال: إنّه سبق في علمي أنّه مبتلي ومبتلئ به.

قد روى هذا الحديث جماعة من حملة السنن والأخبار ممّن لا يستهان بعددهم، فمنهم: أبو نعيم في حلية الأولياء [١: ٦٧] روىٰ عن أبي برزة الأسلمي، وأنس بن مالك، وإمام المعتزلة في شرح النهج [٢: ٤٥٠] عن الحلية، والخوارزمي الحنفي في المناقب [ص ٢١٥ و ٢٢٠] وابن عساكر الشافعي في تاريخ دمشق [٢:

١٨٩ وفي ص ٢٧٢ من ط. أخرى]، وابن المغازلي الشافعي في المناقب [ص ٤٦]، والكنجي الشافعي في المناقب [ص ٤٦]، والكنجي الشافعي في الكفاية [ص ٣٧ ط. الحيدريّة وفي ط. الغري ص ٢٢]، والقندوزي الحنفي ني ينابيع المودّة [ص ٣١٢ط. إسلامبول]، وابن طلحة الشافعي في مطالب السؤول [١: ٤٦ ط. النجف]، وشرف الدين الموسوي في المراجعات [ص ٢٤١]، والتستري في إحقاق الحق [٤: ١٦٨]، والحمويني في فرائد السمطين [ص ٢٤١]، وحسين الراضي في تتمّة المراجعات [ص ١٤٣].

قال ابن العودي النيلي كما في مناقب المازندراني [١: ٢١٧ ط. النجف وفي ط. إيران ١: ٢٥٢]:

وكل نبيّ جاء قبلي وصيّه ففعلكم في الدين أضحى منافياً وقلتم مضى عنّا بغير وصيّة نصبت لكم بعدي إماماً يدلّكم وقد قلت في تقديمه وولائه على غدا مني محلاً وقربة عسلي رسولي فاتبعوه فإنّه

مُسطاعٌ وأنتم للوصيٌ عصيتم لفعلي وأمري غير ما قد أمرتم ألم أوص لو طاوعتم وعقلتم علىٰ الله فاستكبرتم وضللتم عليكم بما شاهدتم وسمعتم كهارون من موسىٰ فلم عنه حلتم وليّكم بعدي إذا غبت عنكم

وفي روايه أخرى بغير السند المذكور، على ما ذكره ابن أبي الحديد في شرح النهج [٢: ٤٤٩] عن أبي نعيم أيضاً عن أنس بن مالك بلفظ: إنّ ربّ العالمين عهد إليّ في علي عهداً: أنّه راية الهدى، ومنار الإيمان، وإمام أوليائي، ونور جميع من أطاعني. أنّ عليّاً أميني يوم القيامة، فصاحب رايتي. بيد علي مفاتيح رحمة ربّي.

#### الحديث الخامس

# من أراد أن يحيى حياة محمّد الله ومماته فليتولّ عليّاً الله

مما لا ريب فيه لمرتاب شدّة رأفته الشيّق بمن آمن به، وعظيم حرصه على سلامة أمّته، من كثرة الاختلاف فيما بينهم، والتباس الحقّ بالباطل عليهم، الداعي الى انحرافهم عن سبيل رشده، وانقلابهم على أعقابهم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضرّ الله شيئاً.

من أجل ذلك قام صلوات الله عليه وعلىٰ آله داعياً إلى ما يحيوا به حياته، ويموتوا به مماته، فيكونوا من سكّان جنّة ربّه جلّ وعلا التي زرعها بيده، فحقّ علىٰ الله الكريم المنّان أن يجعلهم من سكّانها إذا استجابوا لله ولرسوله إذا دعاهم لما يحييهم.

وفي رواية أبي نعيم في حلية الأولياء [١: ٨٦] بالإسناد عن زيد بن وهب، عن حذيفة، قال: قال رسول الله المنافقة: من سرّه أن يحيى حياتي، ويموت ميتتي، ويتمسّك بالقصبة الياقوتة التي خلقها الله بيده، ثمّ قال لها: كوني فكانت، فليتولّ على بن أبي طالب بعدي.

أن يحيىٰ حياتي، ويموت مماتي، ويسكن جنّة عدن غرسها ربّي، فليوال عليّاً من بعدي، وليوال وليّه، وليقتد بالأئمّة من بعدي، فإنّهم عترتي خلقوا من طينتي، رزقوا فهماً وعلماً، وويل للمكذّبين بفضلهم من أمّتي، القاطعين فيهم صلتي، لا أنالهم الله شفاعتي.

وفي رواية ابن حجر في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة [١: ٥٤١ ط مصطفى محمّد بمصر]قال: أخرج مطين، والباوردي، وابن جرير، وابن شاهين، عن زياد بن مطرف، قال: سمعت رسول الله وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

وفي رواية الطبري في الرياض النضرة [٦: ٢١٥] قال: وعن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله والله والله

رواه عدّة من المحدّثين منهم: القندوزي الحنفي في ينابيع المودّة [ص ١٣٦ و ٢]، والحمويني و ٣١٣ ط. إسلامبول]، وابن عساكر الشافعي في تاريخ دمشق [٢: ٩٥]، والحمويني في فرائد السمطين [١: ٥٣]، والهيثمي في مجمع الزوائد [٩: ١٠٨]، والسيّد مرتضى الحسيني في فضائل الخمسة [٢: ٣١٣]، والتستري في إحقاق الحق وإزهاق الباطل [٥: ١٠٨].

وأخرج ابن المغازلي في مناقبه [ص ٢١٥ برقم: ٢٦٠] مسنداً من طريق أبي الحسن أحمد بن المظفّر بن أحمد العطّار، عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الشورين أحبّ أن يتمسّك بالقضيب الياقوت الأحمر الذي غرسه الله في جنّة عدن، فليتمسّك بحبّ على بن أبي طالب.

وروى أيضاً [في ص ٢١٧ برقم: ٢٦٢] مسنداً من طريق أبي طالب محمّد بن

أحمد بن عثمان، عن ابن عبّاس بلفظ: من أحبّ أن يتمسّك بالقضيب الأحمر الذي غرسه الله بيده في جنّة عدن، فليتمسّك بحبّ علي بن أبي طالب.

وروى أيضاً [في ص٢١٧ برقم: ٢٦٣] من طريق أبي الحسن علي بن عمر بن عبد الله بن شوذب بالإسناد إلى زيد بن أرقم بلفظ: من أحبّ أن يتمسّك بالقضيب الأحمر الذي غرسه الله عزّوجلّ في جنّة عدن بيمينه، فليتمسّك بحبّ علي بن أبى طالب.

وروى أيضاً [في ص ٢١٦ برقم: ٢٦١] مسنداً من طريق محمّد بن أحمد بن عثمان بن الفرج السدي، عن ابن عبّاس بلفظ: من أحبّ أن يتمسّك بالقضيب الأحمر الذي غرسه الله لنبيّه في جنّة عدن، فليتمسّك بحبّ علي بن أبي طالب.

وروى أيضاً [في ص ٢١٨ برقم: ٢٦٤] مسنداً من طريق أبي غالب محمّد بن أحمد بن سهل النحوي، عن سليمان بن يسار، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: صلّىٰ رسول الله ﷺ الفجر، فقال: أتدرون بما هبط عليّ جبريل؟ قلنا: الله أعلم. قال: هبط عليّ جبريل، فقال: يا محمّد، انّ الله قد غرس قضيباً في الجنّة، ثلثه من ياقوته حمراء، وثلثه من زبرجدة خضراء، وثلثه من لؤلؤة رطبة، ضرب عليه طاقات، جعل بين الطاقات غرف، وجعل في كلّ غرفة شجرة، وجعل حملها الحور العين، وأجرى عليه عين السلسبيل. ثمّ أمسك، فوثب رجل من القوم، فقال: يا رسول الله، لمن ذلك القضيب؟ قال: من أحبّ أن يتمسّك بذلك، فليتمسّك بحبّ علي بن أبي طالب.

قال المحقق في ذيل الكتاب: رواه الشيخ عبد الله الشافعي في مناقبه على ما في ذيل إحقاق الحق [٧: ١٥٦] وهكذا أخرجه العلامة الأمرتسري في أرجح المطالب [ص ٥٢٧ ط. لاهور] من طريق مؤلفنا ابن المغازلي.

قال الخطيب منيح كما في مناقب المازندراني [٣: ٥ ط. النجف و ٣: ٢٠١ ط. إيران]: ..... البيان الجلى

من الياقوت يستعلى وينمو عملى قسضبانها حُسناً ولينا فان شئتم تمسكتم فكونوا بحبل أخيى من المتمسكينا

من رام أن يتمسَّك الغصن الذي من أحمر الياقوت أصبح لامعا من غرس ربّ العالمين وزرعه من جنتي عدن تبارك زارعا

لقمد غمرس الاله بدار عمدن قمضيباً وهمو خمير الفارسينا وفيه أيضاً ما قاله الصقر البصري:

يسروي بأنّ أبها هريرة قمال لي إنّي مملئت من النبيّ مسامعا فليلفين لولاية الهادي أبي حسن على ذي المناقب تابعا

#### الحديث السادس

#### لو لا على إلى الما كان الفاطمة الله كفؤ

ما جاء في خبر من أخباره صلوات الله عليه رعلىٰ آله، الذي أخبر به ابنته وحبيبته سيّدة نساء العالمين، بأنّ من اختاره الله أن يكون لها زوجاً هو ثاني المختارين ذي المقدار السامي، والمكانة العليا، والمنزلة القصوىٰ عند ربّ العزّة سبحانه وتعالىٰ، لأنّه أحد مختاريه من بين أهل الأرض من البريّات وأوحد مصطفويه بعد سيّد الكائنات وفخر الموجودات.

فمن ذا الذي يكون كفؤاً لها سوى من كانت ضربة واحدة من ضرباته يوم الأحزاب تعدل عمل أمّة محمّد الشيخة إلى يوم القيامة، ولو لأسيفه لما قام عمود في الإسلام.

لم يوجد لبنت سيّد النبيّين فاطمة عليها أزكى سلام الله وصلواته الدائمة كفو، كما نقل إلينا عن الحفّاظ البارزين منهم: الحاكم في المستدرك [٣: ١٢٩] روى بسنده عن أبي هريرة، قال: قالت فاطمة عليه الله زوّجتني من علي بن أبي طالب وهو فقير لا مال له، فقال: يا فاطمة، أما ترضين أنّ الله عزّوجلّ اطّلع على أهل الأرض فاختار رجلين: أحدهما أبوك والآخر بعلك؟ انتهى.

ورواه الخطيب البغدادي في تاريخه [٤: ١٩٥] على ما في فضائل الخمسه للسيّد مرتضى الحسيني [٢: ٢٤٣] بطرق متعددة.

وفي رواية ابن الأثير في أُسد الغابة [٤: ٤٢] روى بالإسناد عن علي بن علي الهلالي، قال: دَخلتُ على النبي الشيئة في شكايته التي قبض فيها، فإذا فاطمة عند

رأسه، فبكت حتى ارتفع صوتها، فرفع رسول الله المُتَلَقِقَة طرفه إليها فقال: حبيبتي فاطمة، ما يبكيك؟ قالت: أخشى الضيعة بعدك، قال: يا حبيبتي، أما علمت أنّ الله اطلع إلى أهل الأرض اطلاعة، فاختار منها أباك، ثمّ اطلع إليها اطلاعة، فاختار منها باك، ثمّ اطلع إليها اطلاعة، فاختار منها بعلك، وأوحى إلى أن أنكحك ايّاه.

وفي رواية المتّقي في كنز العمّال [٦: ١٥٣] قال الشَّيْتَةُ: أما علمت أنّ الله عزّوجلّ اطّلع الى أهل الأرض، فاختار منهم أباك فبعثه نبيّاً، ثمّ اطّلع ثانية فاختار بعلك، فأوحىٰ إلى فأنكحته وأتّخذته وصيّاً.

وفيه أيضاً قال ﷺ لفاطمة ﷺ: أما ترضين أنّي زوّجتك أوّل المسلمين إسلاماً، وأعلمهم علماً، فانّك سيّدة نساء أمّتي كما سادت مريم قومها، أما ترضين يا فاطمة أنّ الله اطّلع إلى أهل الأرض فاختار منهم رجلين، فجعل أحدهما أباك، والآخر بعلك.

وفي رواية إمام المعتزلة ابن أبي الحديد في شرح النهج [7: 201] في الخبر الثالث والعشرين بلفظ: قالت فاطمة: إنّك زوّجتني فقيراً لا مال له، فقال الشيخيّة: زوّجتك أقدمهم سلماً، وأعظمهم حلماً، وأكثرهم علماً، ألا تعلمين أن الله اطّلع إلى أهل الأرض اطّلاعة، فاختار منها أباك، ثمّ اطّلع إليها ثانية فاختار منها بعلك؟ قال: رواه أحمد في المسند.

وفي رواية القندوزي الحنفي في ينابيع المودة [ص ٤٧١] ولفظه: ولقد شكت فاطمة على شظفاً من العيش وضيق الحال، فقال لها: أما ترضين يا فاطمة أنّ الله اطلع إلى أهل الأرض، فاختار منهم رجلين، وجعل أحدهما أباك، والآخر بعلك، فأنا مختار الله لابنة رسول الله المستحدة.

وفي رواية منتخب كنز العمّال بهامش مسند الإمام أحمد بن حنبل [٥: ٣١] ولفظه: أما علمت أنّ الله اطّلع علىٰ أهل الأرض، فاختار منهم أباك فبعثه نبيّاً، ثمّ اطّلع ثانية فاختار بعلك، فأوحى إليّ فأنكحته واتّخذته وصيّاً.

قال: قاله لفاطمة، عن الطبراني عن أبي أيّوب الأنصاري.

ثم قال لها رسول الله والمنظمة والمنطقة والمنطقة العلي ثمانية أضراس ثواقب: إيمان بالله وبرسوله، وحكمته، وترويجه فاطمة، وسبطاه الحسن والحسين، وأمره بالمعروف، ونهيه عن المنكر، وقضاؤه بكتاب الله عزّوجل.

يا فاطمة، إنّا أهل بيت أعطينا سبع خصال لم يعطها أحد من الأوّلين والآخرين قبلنا، أو قال: ولا يدركنا أحد من الآخرين غيرنا: نبيّنا أفضل الأنبياء وهو أبوك، ووصيّنا خير الأوصياء وهو بعلك، وشهيدنا خير الشهداء وهو عمّ أبيك، ومنا من له جناحان يطير بهما حيث يشاء وهو جعفر ابن عمّك، ومنّا سبطا هذه الأمّة وهما ابناك، ومنّا والذي نفسى بيده مهديّ هذه الأمّة.

قال المحقّق في ذيل الكتاب [ص١٠]: أخرجه الخوارزمي في كتابه المناقب [ص٢٦]، وأخرج ذيله الكنجي الشافعي في الباب الثاني من كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان، وقال: هكذا رواه الطبراني في معجمه الصغير [١: ٢٧]، وهكذا أخرج ذيله المحبّ الطبري في ذخائر العقبى [ص٣٣] بالإسناد إلى أبي أيوب، وقال: أخرجه الطبراني، وهكذا أخرجه العلامة السمهودي في جواهر العقدين على ما في ينابيع المودة [ص٤٣٦]، ورواه شيخنا الطوسي في أماليه [١:

٢٦ ..... البيان الجلم

101

وأمّا بغير هذا السند، فقد رواه بعين لفظه ابن الصبّاغ المالكي في الفصول المهمّة [ص ٢٧٧]، والحافظ الكنجي في كتاب البيان في الباب التاسع بالإسناد عن أبي سعيد الخدري. وقالا: أخرجه الدارقطني، وأخرجه المحبّ الطبري في ذخائر العقبى بالإسناد الى على الهلالي بعين اللفظ [ص ١٣٦]، وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد [٩: ١٦٥ و ١٦٦] وفي [٨: ٢٥٣] مختصراً من الطبراني في الصغير، ومطولاً في الكبير [ص ١٢٥ نسخة جامعة طهران].

أقول: ورواه الأميني في الغدير [٢: ١٨] وفي [٣: ٢٣] عن الطبراني عن أبي أيّوب الانصاري، والفاضل حسين الراضي في كتابه سبيل النجاة في تتمّة المراجعات [ص١٥٦ و٢٣٦]. وقال في [ص١٥٦]: ورواه سبط ابن الجوزي الحنفي في تذكرة الخواص [ص٢٤].

## الصديث السابع

# لا يجوز أحد على الصراط الآبجواز من علي ﷺ

ما ورد في فضيلة من فضائل خير الوصيين، ويعسوب المؤمنين، مما اختصه الله عزّوجل بها دون سائر المؤمنين، فتميّز بها عمّن سواه لعلوّ قدره، ورفيع منزلته، ظاهراً يوم الجمع في مشهد من الأوّلين والآخرين، حين لا يستغني عنه يوم المجاز على متن جهنّم كلّ فرد من الواردين، فيابشرى لمن أحبّه وتولاه، ففاز ببراءة منه، فكان من الناجين، والويل والخيبة لمن يبغضه يومئذ ولم يتولّه، فلا يفوز بجواز منه، فصار في النار من المغرقين، كما قال النبيّ صلوات الله عليه وعلى آله، فيما رواه جمع من حفظة السنن في زبرهم. منهم: الخطيب البغدادي في تاريخه [١٠: ٢٥٦] روى بسنده عن أنس بن مالك: قال: لمّا حضرت وفاة أبي بكر، وساق الحديث إلى أن قال أبو بكر: سمعت رسول الله والمناتين يقول: إنّ على الصراط لعقبة، لا يجوزها أحد إلا بجواز من على بن أبي طالب المنالية، وساق الحديث، إلى أن قال في آخره: قال علي النجية سمعت رسول الله المناتية يقول: أنا خاتم الأنبياء، وأنت يا على خاتم الأولياء.

وفي الرياض النضرة [٢: ٧٧] قال: عن قيس بر. - '

وفي تاريخ بغداد أيضاً [٢: ١٦١] روى بسنده عن ابن عبّاس، قال: قلت للنبيّ وَلَيْكُونَةَ يا رسول الله، للنار جواز؟ قال: نعم، قلت: ما هو؟ قال: حبّ علي بن أبى طالب.

وفي كنوز الحقائق للمناوي [ص ٦٢] قال: حبّ علي براءة من النار. قال: أخرجه الديلمي، يعنى عن رسول الله وَاللَّيْتُ .

وفي كنز العمّال [٦٢١: ٦٢١] قال: ما ثبّت الله حبّ علي في قلب مؤمن فزلّت به قدم إلاّ ثبّت الله قدميه يوم القيامة على الصراط. قال: أخرجه الخطيب في المتّفق والمفترق، يعنى عن رسول الله المَشْقَالَةِ.

وفي المناقب لابن المغازلي [ص ٢٤٢ برقم: ٢٨٩] روى بسنده عن عبد الله بن أنس، عن أبيه [عن جدّه] قال: قال رسول الله المنافقة: إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على شفير جهنّم، لم يجز إلا من كان معه كتاب ولاية علي بن أبي طالب المنها.

وفي ينابيع المودّة [ص ١١٢] للقندوزي الحنفي روى عن الحمويني بسنده عن مالك بن أنس عن جعفر الصادق، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب، عن النبي الشيخة قال: إذا جمع الله الأوّلين والآخرين يوم القيامة نصب الصراط على جهنّم، لم يجز عنها أحد إلاّ من كانت معه براءة بولاية علي بن أبي طالب.

قال القندوزي: أيضاً أخرج هذا الحديث موفّق بن أحمد الخوارزمي بسنده عن البصري، عن ابن مسعود. وأخرجه عن مجاهد، عن ابن عبّاس.

وفي الصواعق [ص ١٢٤] لابن حجر، قال: روى ابن السماك أنّ أبا بكر قال . له: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يجوز أحد الصراط إلا من كتب له علي الجواز.

وقد أورده الذهبي أيضاً في ميزان الاعتدال [٢: ٢٨ و ٤٤] غير أنه قال: في الحديثين بأنّهما خبران باطلان تبعاً لابن الجوزي.

وقد ردّ على قول الذهبي وابن الجوزي الإمام المظفّرفي دلائل الصدق [٢: ٩٧ ط. بصيرتي] بقوله: ولا سبب للحكم بوضعه وبطلانه إلا التعصّب والاستبعاد، وكيف يستبعد ذلك في حقّ أخ النبئ الشيخة ونفسه وثقله في أمّته؟

ثمّ قال: وقد ذكر السيوطي في كتابه اللآلي المصنوعة نقلاً عن الحاكم، وذكر كلام ابن الجوزي والذهبي، وتعقّبهما بأنّ للحديث طريقاً آخر ذكره ابو على الحدّاد في معجمه، ثمّ بيّن الطريق، وحينئذٍ فلابدّ للمنصف من الحكم بصدق مضمون الحديث بل تواتره، بضميمة أخبارنا... الى آخر كلامه.

وفي مناقب ابن شهرآشوب أحد الحفّاظ المتوفّئ سنة (٥٨٨) هجرية [٢: ٧ ط. النجف و ٢: ١٥٦ ط. إيران] قال: وفي حديث وكيع قال أبو سعيد: يا رسول الله، ما معنى براءة على؟ قال: لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله، على وليّ الله.

وسأل النبي الشيخ جبرائيل الله: كيف تجوز أمّتي الصراط؟ فمضى وعاد، وقال: إنّ الله يقرئك السلام، ويقول: إنّك تجوز الصراط بنوري، وعلي بن أبي طالب يجوز الصراط بنور علي، فنور أمّتك من نور علي ونور على من نورك، وأمّتك تجوز الصراط بنور علي، فنور أمّتك من نور الله.

#### قال الحميري:

ولدى الصراط ترى عليًا واقفاً يدعو إليه وليه المنصورا الله أعطى ذا علياً كلة وعطاء ربّي لم يكن محظورا وقال ابن حمّاد:

وأنساس يعلون في الدرجات وأنساس يهوون في الدركات لا يسجوز الصسراط إلا امسرئ مسسن عسليه أبسوكم بسبراة

### الحديث الثامن

## علي الله على على على الله عليه الله على الله على

فيما أخبر صلوات الله عليه وعلىٰ آله، أنّ له وصيّاً ووارثاً، كما قد كان للأنبياء والرسل الميّن قبله أوصياء وورثاء، وكان وصيّه يعسوب الدين، وإمام المتّقين، وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، والذي كان للمسلمين سيّداً، وللغرّ المحجلين قائداً، فكماكان المين في خاتم النبيّين والمرسلين، كان وصيّه خاتم الوصيّين، كما رواه الأئمة الثقات من المحدّثين على اختلاف مذاهبهم، فمنهم: القندوزي الحنفي في ينابيع المودّة [ص ٢٩] عن موفّق بن أحمد بسنده أخرج حديث الوصيّة لعلي كرّم الله وجهه، عن بريدة، قال: قال النبي الموسّة الكلّ نبيّ وصيّ ووارث، وإنّ عليّاً وصيّي ووارثي، ورواه أيضاً في [ص ٢٣٣].

وروى أيضاً ما أخرجه الحمويني عن أبي ذرّ، قال: قال رسول الله ﷺ: أنا خاتم النبيّين، وعلى خاتم الوصيين إلى يوم الدين.

وروى أيضاً عن الخوارزمي الحنفي، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر الصادق، عن آبائه المنظيمية، عن النبيّ المنظيمة قال: نزل جبريل صبيحة يوم فرحاً مستبشراً، وقال: قرّت عيني بما أكرم الله أخاك ووصيّك وامام امتك علي بن أبي طالب، قلت: وبما أكرم الله أخي؟ قال: باهئ الله سبحانه بعبادته البارحة ملائكته

وحملة عرشه، وقال: أنظروا إلى حجّتي في أرضي، كيف عفر خدّه في التراب خاضعاً لعظمتي، أشهدكم أنه إمام خلقي ومولى بريّتي.

وروى أيضاً ما أخرجه الخوارزمي بسند عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس على، قال: قال رسول الله المستحقية: إنّ يوم القيامة ما فيه راكب إلا أربعة: أنا على البراق، وأخي صالح على ناقته التي عقرها قومه، وعمّي حمزة أسد الله على ناقته العضباء، وعلي بن أبي طالب على ناقة من نوق الجنّة، مديحة الجبين، عليه حلّتان خضراوان من حلل الجنّة من كسوة الرحمٰن، على رأسه تاج من نور، لذلك التاج سبعون ألف ركن، وعلى كلّ ركن ياقوتة حمراء، تضيء مسيرة ثلاث أيّام بسير الراكب، وبيده لواء الحمد، وينادي على: لا إله إلا الله، محمّد رسول الله، فيقول الخلائق: من هذا؟ أهو ملك مقرّب؟ أم نبيّ مرسل؟ أم حامل عرش ربّ العالمين؟ فينادي مناد من العرش: هذا على وصيّ محمّد مستحيدة العالمين؟ فينادي مناد من العرش: هذا على وصيّ محمّد مستحيدة العالمين؟ فينادي مناد من العرش: هذا على وصيّ محمّد مستحيدة العربية العالمين؟ فينادي مناد من العرش: هذا على وصيّ محمّد مستحيدة العربية المناد من العرش: هذا على وصيّ محمّد مستحيدة العربية العربية العربية العربية العربية العربية والعربية وصيّ محمّد العربية والعربية والع

وروى أيضاً في [ص٢٤٨] عن ابن عبّاس، قال: دعاني رسول الله ﷺ، فقال لي: أبشّرك أنّ الله تعالى أيّدني بسيّد الأوّلين والآخرين والوصيّين علي، فجعله كـفؤ ابنتى، فإن أردت أن تنتفع فاتبعه.

وذكر السيّد مرتضى الحسيني الفيروزآبادي في كتابه القيم فضائل الخمسة وذكر السيّد مرتضى الحسيني الفيروزآبادي في كتابه القيم فضائل الطفيل، قال: [٢: ٢٧] ما أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد [٩: ١٤٦] قال: عن أبي الطفيل، قال: خطبنا الحسن بن علي فحمد الله، وأثنى عليه، وذكر أمير المؤمنين عليًا الله خاتم الأوصياء، ووصيّ الأنبياء، وأمين الصدّيقين والشهداء.

 إلاّ سبعمئة وخمسون درهماً، فضلت من عطائه، أراد بها أن يشتري خادماً لأمّ كلثوم.

ثمّ قال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن محمّد الله الله عنه على الله عنه الله عنه الله عنه الآية قول يوسف ﴿ واتّبعتُ مِلّة آبائي إبراهيمَ وإسحاقَ ويَعقُوبَ ﴾ الى آخر الحديث.

قال: رواه الطبراني في الاوسط والكبير باختصار، وأبو يعلىٰ باختصار، والبزار بنحوه، ورواه أحمد باختصار كثير، وبعض طرق البزار والطبراني في الكبير حسان، ورواه الحاكم في المستدرك [٣: ١٧٢].

وروى أيضاً عن الهيثمي في مجمع الزوائد [٩: ١١٣] قال: وعن سلمان، قال: قلت: يا رسول الله لكلّ نبيّ وصيّ فمن وصيّك؟ فسكت عنّي، فلمّا كان بعدُ رآني فقال: يا سلمان، فأسرعت إليه، قلت: لبّيك. قال: تعلم من وصيّ موسى الله الله على الله على تعم، يوشع بن نون. قال: لم؟ قلت: لأنّه كان أعلمهم يومئذ. قال: فإنّ وصيّي وموضع سرّي وخير من أتركه بعدي وينجز عدتي ويقضي ديني على بن أبي طالب. قال: رواه الطبراني.

وذكره المتّقي أيضاً في كنز العمّال [٦: ١٥٤] ولفظه: إنّ وصيّي وموضع سرّي وخير من أترك بعدي، وينجز عدّتي ويقضي ديني علي بن أبي طالب.

قال: أخرجه الطبراني، عن ابن سعد، عن سلمان.

وذكر أيضاً عمّا ذكره المحبّ الطبري في الرياض النضرة [7: ١٧٨] عن أنس، قال: قلنا لسلمان: من وصيّه؟ فقال سلمان: يا رسول الله من وصيّك؟ قال: يا سلمان من كان وصيّ موسى ؟ قال: يوشع بن نون، قال: فإنّ وصيّي ووارتي يقضي ديني

علي (ع) وصيّ رسول الله (ص) ووارثه ..............

وينجز موعدي على بن أبي طالب.

وروي فيه أيضاً ما ذكره المتّقى في كتابه كنز العمّال [٦: ١٥٣].

قال ﷺ لفاطمة: أما علمت أنّ الله عزّوجلّ اطلع على أهل الأرض، فاختار منهم اباك، ثمّ اطّلع الثانية فاختار بعلك، فأوحى إلى فأنكحتكه واتّخذته وصيّاً.

ثمّ قال: أخرجه الطبراني عن أبي أيّوب وقال المؤلّف: وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد [٨: ٢٥٣] وقال: رواه الطبراني.

قال: أخرجه ابن جرير الطبري.

وفيها أيضاً ما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء [١: ٦٣] روى بسنده عن أنس، قال: قال رسول الله الشيخية: يا أنس، أسكب لي وضوءاً، ثمّ قام فصلّى ركعتين. ثمّ قال: يا أنس، أوّل من يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمنين، وسيّد المؤمنين، وقائد الغرّ المحجّلين، وخاتم الوصيّين، قال أنس: قلت: اللهمّ اجعله رجلاً من الأنصار وكتمته، إذ جاء علي الله فقال: من هذا يا أنس؟ فقلت: علي، فقام والمنتققة مستبشراً فاعتنقه، ثمّ جعل يمسح عرق وجهه بوجهه، ويمسح عرق علي بوجهه، قال علي: يا رسول الله، لقد رأيتك صنعت شيئاً ما صنعت بي من قبل. قال المنتققة وما يمنعني وأنت تؤدّي عنّى، وتسمعهم صوتي، وتبيّن لهم ما اختلفوا بعدي؟

قال أبو نعيم: رواه جابر الجعفي عن أبي الطفيل، عن أنس نحوه.

أقول: ورواه امام المعتزله في شرح النهج [٢: ٤٥٠] في الخبر التاسع، وقال: رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء. قال الخليل بن أحمد على ما في مناقب المازندراني [٣: ٢٤ ط. النجف و٣: ٢٢٥ ط. إيران]:

الله ربّـــي والنبيّ محمّد حبيّا الرسالة بّين الأسباب ثمّ الوصيّ وصيّ أحمد بعده كهف العلوم بحكمة وصواب فاق النظير ولآنظير لقدره وعلا على الخلان والأصحاب بحمناقب ومآثر ما مثلها في العالمين لعابد توّاب وبنوه أولاد النبيّ المرتضىٰ أكرم بهم من شيخةٍ وشباب ولفاطم صلّى عليهم ربّنا لقديم أحمد ذي النهى الأوّاب وفي [١: ٢٠٨ ط. النجف و٢: ٢٧ ط. ايران] قال العونى:

تـــخبره الله مـــن خـلقه فـحمّله الذكـر وهـو الخبير وأنـزل بـالسور المحكمات عــليه كــتاب مــبين مــنير وأغشـاه نــوراً ونــاداه قــم فأنــذر فأنت البشــير النــذير فلاح الهـدئ واضمحل العمئ وولى الضــلال وعـيف الغـرور فــوصّى عــليّاً فـنعم الوصّي ونــعم الوليّ ونــعم النــصير وفي [٢: ٣٠٩ ط. النجف] قال دعبل:

سسقياً لبسيعة أحمد ووصية أعني الإمام وليّنا المحسودا أعني الذي نصر النبيّ محمّداً قسبل البسريّة ناشياً ووليدا أعني الذي كشف الكروب ولم يكن في الحرب عند لقائها رعديدا أعني الموحّد قبل كلّ موحّد لاعابداً وثناً ولا جالمودا

 وقال أيضاً على ما في [ص ٨١]: وفي المناقب عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين على الله وصفيه وصفيه وحبيبه، أنا أمير المؤمنين، وقائد الغرّ المحجّلين، وسيّد الوصيّين، حربي حرب الله، وسلمي سلم الله، وطاعتي طاعة الله، وولايتي ولاية الله، وأتباعي أولياء الله، وأنصاري أنصار الله.

وذكر فيه أيضاً عن المناقب بالسند عن جعفر الصادق عن أبيه عن جدّه علي بن الحسين المنظن قال: بلغ أمّ سلمة رضي الله عنها أنّ مولئ لها ينتقص عليّاً كرّم الله وجهه، فأرسلت اليه، فأتى إليها، وقالت له: يا بني، أحدّثك بحديث سمعته من رسول الله والمنظن قال رسول الله والمنظن وقاضي عداتي، والذائد عن حوضي المنافقين، يا أمّ سلمة، هذا على سيّد المسلمين، وإمام المتّقين، وقائد الغرّ المحجلين، وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. قلت: يا رسول الله، من الناكثون؟ قال: الذين يبايعونه في المدينة وينكثون بالبصرة. قلت: من القاسطون؟ قال: ابن أبي سفيان وأصحابه من أهل الشام. قلت: من المارقون؟ قال: أهل النهروان. فقال مولاها: فجزاك الله عنّى، لا أسبّه أبداً.

وأخرج ابن المغازلي الشافعي في مناقبه [ص٢٠٠] بسنده عن عبد الله بن بريدة، قال: قال رسول الله ﷺ: لكلّ نبيّ وصيّ ووارث، وإنّ وصيّي ووارثي علي بن أبى طالب.

قال المحقّق للكتاب في ذيل الكتاب: أخرجه الخطيب الخوارزمي في المناقب [ص٥٠] عن شريك بعين السند واللفظ. وأخرجه الطبري في ذخائر العقبي [ص٧١]. وأخرجه الحافظ البغوي في معجم الصحابة. وأخرجه الكنجي

٣٦ ..... البيان الجلى

الشافعي في كفاية الطالب [ص٢٦٠].

أقول: وقد ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال [٢: ٢٧٣] وطعن في سنده، ولكن أيّ عاقل مستقيم يلتقت إلى قوله، لكثرة طرق الحديث واعتضاده بكثير من حديث الوصيّة. والله أعلم.

## الحديث التناسع

### تبليغه البراءة

ما جاء في عظيم عناية الله في أمر تبليغ ما أوحاه إلى أكرم مصطفاه ليؤدّيه إلى عباده، وما دلّ أيضاً على أنه لا يجوز له الشيخة أن يستنيب عنه أحداً من الخلق حتى في تبليغ عدّة آيات إلى أهل مكة إلاّ من كان منه، ونفسه كنفسه الشيخة، فيكون صالحاً أن ينوب عنه، كما كان لهارون من موسى المنهد.

ومن عظيم أمر التبليغ أيضاً وعزيز منزلة النيابة عنه المنظم أن نزل جبريل الله من أجل من يؤدّي عشر آيات فقط ولم يكن من أهلها، وأمر بأخذهن منه لمن هو للنيابة عنه أهل.

فياليت شعري فهل يكون ذلك لأحد سوى أخيه المرتضى هارون أمّة محمّد الله الذي بلغ منزلة النبوّة غير أنّه ليس بنبيّ؟ فاذا علمت ذلك أيّها القارئ الكريم، والعالم المنصف المستقيم، فما عسى أن لو قام مقامه المعنى وناب عنه من بعده غيره؟ وما معنى هذا الحديث الذي بين يديك فيما رواه جمع من الحقاظ وعقدوا له في صحاحهم ومسانيدهم؟ فمنهم:

الترمذي في صحيحه [٢: ١٨٣] روى بسنده عن أنس بن مالك، قال: بعث النبي الثين ببراءة مع أبي بكر ثمّ دعاه فقال: لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلى، فدعا عليًا الله فأعطاه ايّاه.

وفيه أيضاً روى بسنده عن ابن عبّاس بلفظ: بعث النبيّ الله أبا بكر وأمره أن ينادي بهذه الكلمات، ثمّ أتبعه عليّاً الله الله، فبينا أبو بكر في بعض الطريق إذ سمع

رغاء ناقة رسول الله تَلْمُنْتُكُو القصواء، فخرج أبو بكر فزعاً، فظن أنّه رسول الله تَلْمُنْتُكُ فَاذا هو علي، فدفع إليه كتاب رسول الله تَلَمُنْتُكُ وأمر عليّاً أن ينادي بهذه الكلمات. الحديث.

ثمّ روى عن زيد بن يثيع، قال: سألنا عليّاً للله بأيّ شيء بعثت في الحجّة؟ قال: بعثت بأربع: ان لا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي المسلمون عهد فهو إلى مدّته، ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر، ولا يدخل الجنّة إلا نفس مؤمنة، ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا.

وفيه أيضاً روى بسنده عن سعد، قال: بعث رسول الشر أبا بكر ببراءة، حتى إذا كان ببعض الطريق أرسل علياً فأخذها منه ثمّ سار بها، فوجد أبو بكر في نفسه، فقال رسول الله كالتي لا يؤدّى عنّى إلا أنا أو رجل منّى.

وذكره السيوطي في الدرّ المنثور في ذيل تفسير قوله تعالى ﴿ بِرَاءةٌ من الله ورَسُولِهِ ﴾ باختلاف يسير في اللفظ، وقال: أخرجه ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص.

وفيه أيضاً روى بسنده عن ابن عبّاس: أنّ رسول الله ﷺ بعث أبا بكر

ببراءة، ثمّ أتبعه عليّاً عليه فأخذها منه، فقال أبو بكر: يا رسول الله، حدث فيّ شيء؟ قال: لا. الحديث.

وفيه أيضاً [١٠: ٤٧] روى بسنده عن السدّي، قال: لما نزلت هذه الآية الى رأس أربعين آية، بعث بهنّ رسول الله وَلَيُّ مع أبي بكر وأمره على الحج، فلمّا سار فبلغ الشجرة من ذي الحليفة، أتبعه بعلي علي فاخذها منه، فرجع أبو بكر الى النبيّ وَالنَّيُ اللهُ وَقَال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمّي أنزل في شأني شيء؟ قال: لا، ولكن لا يبلغ عنّي غيري أو رجل منّي.

وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل [١: ٣] روى بسنده عن زيد بن يثيع، عن أبي بكر أنّ رسول الله كليني بعثه ببراءة لأهل مكّة، لأ يحجّ بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنّة إلاّ نفس مسلمة، ومن كان بينه وبين رسول الله كلي مدّة فأجله إلى مدّته، والله بريء من المشركين ورسوله، قال: فسار بها ثلاثاً، ثمّ قال لعلي: الحقه فرد عليّ أبا بكر وبلّغها أنت، قال: ففعل، قال: فلمّا قدم على النبيّ كليني أبو بكر بكل، وقال: يا رسول الله، حدث فيّ شيء؟ قال: ما حدث فيك إلا خير، ولكن أمرت أن لا يبلغه إلا أنا أو رجل مني.

وفيه أيضاً [١: ١٥١] روى بسنده عن حنش، عن علي الله قال: لمّا نـزلت

عشر آيات من براءة على النبي المنتقطة دعا النبي أبا بكر، فبعثه بها يستقرئها على أهل مكّة، ثمّ دعاني النبي المنتقطة فقال لي: أدرك أبا بكر فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه، فاذهب به إلى أهل مكّة فاقرأه عليهم، فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه، فرجع أبو بكر إلى النبي المنتقطة فقال: يا رسول الله نزل في شيء؟ قال: لا ولكن جبرئيل جاءني، فقال: لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك.

وفيه أيضاً [١: ٣٣٠] روى بسنده عن عمرو بن ميمون، قال: إنّي لجالس إلى ابن عبّاس، إذ أناه تسعة رهط، فقالوا: يا ابن عبّاس، إمّا أن تقوم معنا، وإمّا أن تخلونا هؤلاء، فقال ابن عبّاس: بل أقوم معكم، قال: فجاء ينفث ثوبه، ويقول: أفّ وتفّ، وقعوا في رجل له عشر وساق الحديث إلى أن قال: ثمّ بعث فلاناً بسورة التوبة، فبعث عليّاً عليّاً خلفه فأخذها منه، قال: لا يذهب بها إلا رجل منّى وأنا منه.

قال السيّد مرتضى الحسيني في فضائل الخمسة [٢: ٣٤٦]: وذكره المحبّ الطبري في الرياض النضرة [٢: ٢٠٣] وقال: رواه أحمد، والطبراني في الكبير والأوسط باختصار.

وقال الحافظ الشهير ابن شهرا شوب في مناقبه [١: ٢٩١ ط النجف و ٢: ٢٦٦ ط. ايران]: ولا مرسول الله المسلمي عليا الله المسلمي عليا الله المسلمي عليا الله المسلمي والبلاذري، والترمذي، والراحماع المفسّرين ونقلة الاخبار، رواه: الطبري، والبلاذري، والترمذي، والواقدي، والشعبي، والسدّي، والتعلبي، والواحدي، والقرطبي، والقشيري، والسمعاني، وأحمد بن حنبل، وابن بطة، ومحمّد بن اسحاق، وأبو يعلى الموصلي، والاعمش، وسماك بن حرب في كتبهم، عن عروة بن الزبير، وأبي هريرة، وأنس، وأبي رافع، وزيد بن نقيع، وابن عمر، وابن عبّاس.

 وخذ براءة من يده، قال: ولمّا رجع أبو بكر إلى النبيّ الشّيّ جزع، وقال: يا رسول الله، إنّك أمّلتني لأمر طالت الأعناق فيه، فلمّا توجّهت له رددتني عنه، فقال الشّيَّة : الأمين هبط إليّ عن الله تعالى، إنّه لا يؤدّي عنك إلاّ أنت أو رجل منك، وعليّ منّي ولا يؤدّي عنى إلاّ على.

وذكر فيه أيضاً عدّة روايات في الباب، منها: ما رواه النسابة ابن الصوفي، أنّ النبيّ النبيّ الله قال في خبر طويل: إن أخي موسىٰ ناجىٰ ربّه علىٰ جبل طور سيناء، فقال في آخركلامه: إمض إلى فرعون وقومه القبط وأنا معك لا تخف، وكان جوابه: ﴿ إِنّي قَتلْتُ مِنهُمْ نَفساً فأخافُ أن يَقتلُونِ ﴾ وهذا على قد أنفذته ليسترجع براءة ويقرأها علىٰ أهل مكّة، وقد قتل منهم خلقاً عظيماً، فما خاف ولا توقف، ولا تأخذه في الله لومة لائم.

وفيه ذكر ما قاله ابن حماد:

بعث النبيّ بسراءة مع غيره فأتاه جبريل يحثّ ويوضع قال ارتجعها واعطها أولى الورئ بأدائها وهدو البطين الأنزع فانظر إلى ذي النصّ من ربّ العلى يختصّ ربّي من يشاء ويرفع

## وقال ابن ابي الحديد:

ولاكان يوم الغاريهفو جنانه حنداراً ولا يوم العريش تستّرا ولاكسان معزولاً غداة براءة ولأعن صلاة أمّ فيها مؤخّرا ولاكان في بعث ابن زيد مؤمّراً عليه فأضحىٰ لابن زيد مؤمّرا ٤٢ ..... البيان الجلي

وقال أيضاً:

أذكر را أمرر براءه واصدقاني من تسلاها واذكر من زوّج الرهراء كي ما يتناهى

وقال آخر:

وأعلم أصحاب النبيّ محمّد وأقضاهم من بعد علم وخبرة بسراءة أدّاها إلى أهل مكّة بأمر الذي أعلى السماء بقدرة

## استنابة الرسول الله في عدة مواضع

وقد استناب ﷺ مولانا عليّا ﷺ في غير مكان، وفي عدّة مواطن بعد أن ولّى غيره، وعاد بخفيّ حنين وآب خائباً، كما نقل إلينا عن كبار المؤرّخين في تواريخهم ومصنّفاتهم.

منها: ما ذكره الحافظ الشهير بابن شهراً شوب في كتابه النفيس مناقب آل أبي طالب [١: ٣٩٣ ط. النجف وفي طبعة ايران ٢: ١٢٩] وغيره من أهل السير: أنّ النبي النبي المنتجة بعث خالداً إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام، فيهم البرّاء بن عازب، فأقام سنة أشتهر فلم يجبه أحد، فساء ذلك النبي المنتجة وأمره أن يعزل خالداً، فلمّا بلغ أمير المؤمنين علي القوم صلّى بهم الفجر، ثمّ قرأ على القوم كتاب رسول الله، فأسلم همدان كلّها في يوم واحد، وتبايع أهل اليمن على الإسلام، فلمّا بلغ ذلك رسول الله خر لله ساجداً، وقال: السلام على همدان.

ومن أبيات أمير المؤمنين في يوم صفين:

ولو أن يــوماً كــنت بــوّاب جــنّة لقــلت لهــمدان ادخــلوا بســلام واستنابه على اليمن أيضاً لمّا أنفذه قاضياً على ما أطبق عليه الوليّ والعدوّ

علىٰ قوله الله الله وضرب المُنْ على صدره، وقال: اللهم سدّده ولقّنه فصل الخطاب، قال الثير: فما شككت في قضاء بين اثنين بعد ذلك اليوم.

رواه أحمد بن حنبل، وأبو يعلى في مسنديهما، وابن بطّة في الإبانة من أربعة طرق.

واستنابه حين أنفذه إلى المدينة لمهمّ شرعيّ، كما ذكره أحمد بن حنبل في المسند والفضائل، وأبو يعلىٰ في مسنده، وابن بطَّة في الابانة، والزمخشري في يأتي المدينة فلا يدع قبراً إلاّ سوّاه، ولا صورة إلا لطخها، ولا صنماً إلاّ كسره، فقام رجل فقال: أنا، ثمّ هاب أهل المدينة فجلس، فانطلقت ثمّ جئت، فقلت: يا رسول الله، لم أدّع في المدينة قبراً إلاّ سوّيته، ولا صورة إلاّ لطختها، ولا وثناً إلاّ كسرته، قال: فقال الشُّ عن عاد فصنع شيئاً من ذلك، فقد كفر بما أنزل الله على محمد الخبر.

واستنابه في ذبح باقي إبله فيما زاد على ثلاثة وستّين، كما رواه اسماعيل البخاري، وأبو داود السجستاني، والبلاذري، وأبو يعلى الموصلي، وأحمد بن حنبل، وأبو القاسم الاصفهاني في الترغيب، واللفظ له: عن جابر، وابن عبّاس، بالثلث، فنحر رسول الله ﷺ ستّاً وستّين بدنة، وامر عليّاً فنحر أربعاً وثلاثين، وأمره النبيّ المِيُّ الله من كلّ جزور ببضعة، فطبخت، فأكلا من اللحم، وحسيا من المرق.

#### قال الحميري:

شريك رسول الله في البُدُن التي حداها هدايا عام حج فودّعا فلم يعدأن وافي الهدي محله دعا بالهدايا مشعرات فصرعا بكعبة سـتاً بعد سـتين بكرة هدايا له قد ساقها مئة معا وفازعلي الخير منه بأنيق ثلاثين بل زادت على ذاك أربعا فنحرها ثم اجتذى من جميعها جذاً ثم القى ما اجتذى منه أجمعا بقدر فأغلاها فلما أتت أتى بها قد تهوّى لحمها وتميّعا فقال له كل وأحس منها ومثل ما تراني باذن الله أصنع فاصنعا ولم يطعما خلقاً من الناس بضعة ولاحسوة من ذاك حتى تضلّعا

ورواه أحمد في الفضائل.

واستنابه أيضاً في اصلاح ما أفسده خالد، كما رواه البخاري: انّ النبيّ الشيّق المعث بني بعث خالداً في سريّة، فأغار على حيّ أبي زاهر الأسدي، وفي رواية أيضاً في بني جذيمة، وفي رواية الطبري: انّ خالداً أمر بكتفهم، ثمّ عرضهم على السيف، فقتل منهم من قتل، فأتوا بالكتاب الذي أمر رسول الله أماناً له ولقومه إلى النبي الشيّق الماناً له ولقومه إلى النبي الشيّق قال: اللهم انّي أبرأ اليك ممّا صنع خالد. وفي رواية المخدري، قال: اللهم اني أبرأ من خالد. ثلاثاً.

ثمّ قال: أمّا متاعكم، فقد ذهب فاقتسمه المسلمون، ولكنّي أردّ إليكم مثل متاعكم، ثمّ إنّه قدم على رسول الله كليّ ثلاث رزم من متاع اليمن، فقال كليّ الله على فاقض ذمّة الله وذمّة رسوله، ودفع كليّ إليه الله الرزم الثلاث، فأمر على بنسخة ما أصيب لهم، فكتبوا، فقال: خذوا هذه الرزمة فقوّموها بما أصيب لكم، فقالوا: سبحان الله هذا أكبر مما أصيب لنا، فقال الله خذوا هذه الثانيه فاكسوا عيالكم وخدمكم ليفرحوا بقدر ما حزنوا، وخذوا هذه الثالثه بما علمتم وما لم

تعلموا، لترضوا عن رسول الله، فلمّا قدم علي علىٰ رسول الله ﷺ أخبره بالذي كان منه، فضحك رسول الله ﷺ حتى بدت نواجذه، وقال: أدّى الله عن ذمّتك كما أدّيت عن ذمّتى.

وقد استنابه أيضاً في ردّ الودائع لمّا هاجر إلى المدينة، استخلف وَاللُّهُ اللَّهُ عليّاً اللَّهُ في اهله وماله، فأمره أن يؤدّي عنه كلّ دين وكلّ وديعة، وأوصى إليه بقضاء ديونه.

وروى الديلمي في فردوس الأخبار [٣: ٨٨] قال سلمان: قال ﷺ: على بن أبى طالب ينجز عداتي، ويقضى ديني.

وروى أحمد بن حنبل في الفضائل عن آدم السلولي، وحبشي بن جنادة السلولي، قال النبي الآثان على منّى وأنا منه، ولأ يقضي عنّى ديني إلاّ أنا أو على. قال ابن شهر آشوب: وقوله «يقضي ديني وينجز وعدي» وقوله «أنت قاضي عنّى ديني» في روايات كثيرة.

قال الحميري:

وأدّيت عينه كيلٌ عهد وذمّة وقيد كيان فيها واثقاً بوفائكا فيقلت له أقضي ديونك كلّها وأقضي بانجاز جميع عداتكا شمانين ألفاً أو تزيد قضيتها فأبرأته منها بحسن قضائكا

. البيان الجلى

وله أيضاً:

أدّىٰ ثـمانين ألفاً عنه كاملة الأبل ينزيد فلم يغرم وقد غنما يدعو إليها ولأ يدعو ببيّنة لأبل يصدّق فيها زعم من زعما حـــتى يـخلّصه مـنهابذمّته إنّ الوصيّ الذي لا يخفر الذمما

#### وله أيضاً:

قيضت ديونه عنه فكانت ديون محمد ليست بعرم شمانين ألفاً باع فيها تلاده مروقرة أرباتها لم تهضم فما زال يقضى دينه وعداته ويدعو إليها قائماً كلّ موسم يقول لأهل الدين أهلاً ومرحباً مسقالة لا مسنّ ولا مستجهّم ويسنشدها حستى يخلص ذمّة بسبذل عطايا ذي ندى مستقسم

قال ابن شهرآشوب في مناقبه [١: ٣٩٧ وفي طبعة ٢: ١٣٣] وممّا قضي عنه الدين دين الله الذي هو أعظم، وذلك ماكان افترضه الله عليه، فقبض صلوات الله عليه وآله قبل أن يقضيه، وأوصىٰ عليّاً بقضائه عنه، وذلك قول الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النبيّ جاهد الكفّار والمنافقين﴾ [التحريم: ٩] فجاهد الكفّار في حياته وأمر عليّاً بجهاد المنافقين بعد وفاته، فجاهد الله الناكثين والقاسطين والمارقين، وقضي بذلك دين رسول الله كالشكا الذي كان لربه عليه.

وأنَّه جعل طلاق نسائه ﷺ إليه الله الله الله الله و الدرّ المرادي، وصالح مولى التومة، عن عائشة، انَّ النبيِّ جعل طلاق نسائه إلى على الله.

وعن الاصبغ بن نباته، قال: بعث على الله يوم الجمل إلى عائشة، وقال: ارجعي وإلاّ تكلّمت بكلام تبرئين من الله ورسوله.

وقال أمير المؤمنين للحسن: إذهب الى فلانة ـ يعنى عائشة ـ فقل لها: قال

لك أمير المؤمنين: والذي فلق الحبّة، وبرأ النسمة، لئن لم ترحلي الساعة لأبعثن إليك بما تعلمين، فلمّا أخبرها الحسن بما قال أمير المؤمنين قامت، ثمّ قالت: رحّلوني، فقالت لها امرأة من المَهالِبة: أتاك ابن عبّاس شيخ بني هاشم حاورته، وخرج من عندك مغضباً، وأتاك غلام فأقلعت، قالت عائشة: إنّ هذا الغلام ابن رسول الله، فمن أراد أن ينظر إلى مقلتي رسول الله، فلينظر إلى هذا الغلام، وقد بعث إليّ بما علمت، قالت المرأة لعائشة: فأسألك بحقّ رسول الله عليك إلا أخبرتنا بالذي بعث إليك، قالت عائشة: إن رسول الله جعل طلاق نسائه بيد علي، فمن طلّقها في الدنيا بانت منه في الآخرة.

وفي رواية قالت عائشة: كان النبيّ يقسّم نفلاً في أصحابه، فسألناه أن يعطينا منه شيئاً، وألححنا عليه في ذلك، فلامنا علي، فقال: حسبكنّ ما أضجرتنّ رسول الله، فتجهّمنا عليه، فغضب رسول الله ممّا استقبلنا به عليّاً، ثمّ قال مَهَا الله عليّاً علي قب النبيّ في الله عليه قبي تلك الكلمة، فأخاف أن آبين من رسول الله.

واستنابه في مبيته ليلة الغار علىٰ فراشه.

واستنابه في نقل الحرم إلى المدينة بعد ثلاثة أيّام.

واستنابه في قتل الصناديد من قريش، وولاه عليهم عند هزيمتهم.

واستنابه في خاصة أمره وحفظ سرّه، مثل حديث مارية لما قرفوها، وولاًه الخروج إلى بني زهرة.

واستنابه على المدينة لمّا خرج إلى تبوك، وولاه حين بعثه إلى فدك، وولاه يوم احد في أخذ الرابه، وكان صاحب رايته دونهم، وولاه على نفسه المُنْفَقَةُ عند وفاته وعلى غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه.

وقد روي عنه الله إنّا أهل بيت النبوّة والرسالة والإمامة، وانّه لا يجوز أن يقبلنا عند ولادتنا القوابل، وانّ الامام لا يتولى ولادته وتغميضه وغسله ودفنه إلاّ

| البيان الجلى | ٤ |
|--------------|---|
|--------------|---|

إمام مثله، فتولَّى ولادته للله رسول الله، وتولَّى وفاة رسول الله علي، وتولَّى أمير المؤمنين الحسن والحسين، وتولِّيا وفاته للله الوصَّىٰ إليه أمر الأمّة.

واستنابه يوم الفتح في أمر عظيم، فإنّه وقف وصعد على على كتفيه صلوات الله عليه وعلى الله والسبعين. واجع: المناقب لابن شهراً شوب [٢] ١٢٦ ـ ١٣٥ ط. ايران].

### الحديث العاشس

# شبه الامام علي الله نبياء على الله المام

فيما أخبر به النبيّ المنظيّة ما للأنبياء من الصفات الحميدة، التي اختصّ الله كلّ أحد منهم بوصف من الأوصاف الكريمة المجيدة، فقال عزّ من قائل حكيم في حقّ آدم الله إلى أدم الاسماء كلها الآية [البقرة: ٣١] وفي ابراهيم الله إلى أن السراهيم الله أوّاه مسنيب [هود: ٧٥] وفي نوح الله والله كمان عبدا شكوراً [الاسراء: ٣] وفي أيوب الله (أنّا وجدناه صابراً الآية [ص: ٤٤] وفي يحيى الله (وآتنياه الحكم صبّياً المرم: ١٢] وفي طالوت الله (وزاده بسطة في يحيى الله والجسم) [البقرة: ٢٤٧] وفي يوسف الله (في طالوت الله أكبرنه وقطعن العلم والجسم) البقرة: (١٤٤) وفي يوسف الله ممّا هو مذكور في الكتاب العزيز.

ثمّ إنّ من عجيب أمر الله الحكيم الخبير، جلّت قدرته، وعزّت إرادته، أن جَمَعَ تلكم الصفات في خير الأوصياء، ووصيّ خاتم الأنبياء، حتّى شبّهه النبيّ المُثَيَّةُ بادم الله في علمه، وبنوح في فهمه، وبابراهيم في خلقه، وبموسىٰ في هيبته، وبعيسىٰ في عبادته، وبأيوب في صبره، كما قد صرّح بذلك النبيّ المُثَيَّةُ فيما رواه الحفّاظ في سننهم ومسانيدهم السائرة الدائرة بين المسلمين إلى يوم الناس هذا، فمنهم:

إمام الحنابلة على ما ذكره الاميني في غديره [٣: ٣٥٥] والحموي في معجم الأدباء [١٩: ١٩١] عن عبد الرزّاق، عن معمّر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب، عن ابى هريرة، قال: قال رسول الله كَالْشَكْ وهو في محفل من أصحابه: من أراد أن

ينظر إلى آدم في علمه، ونوح في فهمه، وابراهيم في خلقه، وموسى في مناجاته، وعيسى في سنته، ومحمّد في هديه وحلمه، فانظروا إلى هذا المقبل، فتطاول الناس فإذا هو على بن أبى طالب.

وأمّا ما أخرجه الإمام أحمد بن حنبل باسناده المذكور فبلفظ: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في فهمه، وإلى إبراهيم في خلقه، وإلى موسى في مناجاته، وإلى عيسى في سنّته، وإلى محمّد في تمامه وكماله، فلينظر إلى هذا الرجل المقبل، فتطاول الناس فإذا هم بعلى بن أبى طالب.

وأمّا ما أخرجه البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين المتوفّى سنة (٤٥٨) في فضائل الصحابة فبلفظ: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في تقواه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسىٰ في هيبته، وإلى عيسىٰ في عبادته، فلينظر إلى على بن أبي طالب.

وأمّا ما أخرجه الحافظ أحمد بن محمّد العاصمي في كتابه زين الفتى في شرح سورة هل أتى باسناده من طريق الحافظ عبيد الله بن موسى العبسي، عن أبي الحمراء، قال: قال رسول الله المسينية: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في فهمه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في بطشه، فلينظر إلى على بن أبي طالب.

وباسناد آخر من طريق الحافظ العبسى أيضاً بزيادة: وإلى يحيى بن زكريّا في زهده.

وأخرج الخوارزمي المالكي المتوفّى سنة (٥٦٨) باسناده في المناقب [ص ٤٩] من طريق البيهقي، عن أبي الحمراء بلفظ: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في فهمه، وإلى يحيى بن زكريّا في زهده، وإلى موسىٰ بن عمران في بطشه، فلينظر إلى علي بن أبي طالب.

وأخرج الخوارزمي أيضاً [في ص ٣٩] بإسناده من طريق ابن مردويه، عن

الحارث الأعور صاحب راية علي بن أبي طالب، قال: بلغنا أنّ النبيّ رَبَيْرَ عَيْقَ كان في جمع من أصحابه، فقال: أريكم آدم في علمه، ونوحاً في فهمه، وإبراهيم في حكمته، فلم يكن بأسرع من أن طلع علي عليه فقال أبو بكر: يا رسول الله، أقست رجلاً بثلاثة من الرسل؟ بخ بخ لهذا الرجل، من هو يا رسول الله؟ قال النبي وَلَيْتُ فَيْقَ أَوْ وَلَا عَلَى بِنَ أَبِي لَا تعرفه يا أبا بكر؟ قال: الله ورسوله أعلم، قال وَلَيْتُ الله علي بن أبي طالب، فقال أبو بكر: بخ بخ لك يا أبا الحسن، وأين مثلك يا أبا الحسن.

وروى الخوارزمي أيضاً [في ص٢٤٥] باسناده بلفظ: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى موسىٰ في شدّته، وإلى عيسىٰ في زهده، فلينظر إلى هذا المقبل فأقبل على.

وروى ابن طلحة الشافعي المتوفّىٰ سنة (٦٥٢) في مطالب السؤول نقلاً عن كتاب فضائل الصحابه للبيهقي بلفظ: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في تقواه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسىٰ في هيبته، وإلى عيسىٰ في عبادته، فلينظر إلى على بن ابى طالب.

ثم قال ابن أبي طلحة: فقد أثبت النبي المناقلة لعلي بهذا الحديث علماً يشبه علم آدم، وتقوى تشبه تقوى نوح، وحلماً يشبه حلم إبراهيم، وهيبة تشبه هيبة موسى، وعبادة تشبه عبادة عيسى، وفي هذا تصريح لعلي بعلمه وحلمه وهيبته وعبادته، وتعلو هذه الصفات إلى أوج العلى، حيث شبهه بهؤلاء الأنبياء المرسلين في الصفات المذكورة والمناقب المعدودة.

ثمّ قال الكنجي: تشبيهه لعلي بآدم في علمه؛ لأنّ الله علّم آدم صفة كل شيء كما قال عزّوجلّ: ﴿ وعلّم آدم الأسماء كلّها ﴾ [البقرة: ٣١] فما من شيء ولأحادثة إلا وعند على فيها علم، وله في استنباط معناها فهم.

وشبّهه بنوح في حكمته ـ وفي روايه: في حكمه ـ وكأنّه أصحّ؛ لأنّ عليّاً كان شديداً على الكافرين رؤوفاً بالمؤمنين، كما وصفه الله تعالى في القرآن الكريم بقوله ﴿والذين معه أشدّاء على الكفّار رحماء بينهم ﴾ [الفتح: ٢٩] وأخبر الله عزّوجل عن شدّة نوح على الكافرين بقوله ﴿ربّ لأ تذر على الأرض من الكافرين ديّارا ﴾ [نوح: ٢٦].

وشبّهه في الحلم بابراهيم خليل الرحمٰن، كما وصفه عزّوجلّ بقوله: ﴿انّ ابراهيم لأوّاه حليم ﴾ [التوبة: ١١٤] فكان علي الثلاث متخلّقاً بأخلاق الأنبياء، متّصفاً بصفات الأصفياء.

وروى أبو العبّاس محبّ الدين الطبري المتوفى سنة (٦٩٤) في كتابه الرياض النضرة [٢: ٢١٨] بلفظ: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في فهمه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى يحيى بن زكريّا في زهده، وإلى موسىٰ بن عمران في بطشه، فلينظر إلى علي بن أبي طالب. قال: أخرجه القزويني والحاكمى.

وفيه أخرج أيضاً عن ابن عبّاس بلفظ: من أراد أن ينظر إلى إبراهيم في حلمه، وإلى نوح في حكمه، وإلى يوسف في جماله، فلينظر إلى علي بن أبي طالب.

قال: أخرجه الملّا في سيرته.

وروى القاضي عضد الدين الايجي الشافعي المتوفّى سنة (٧٥٦) في كتابه المواقف [٣: ٢٧٦] بلفظ: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في تقواه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسىٰ في هيبته، وإلى عيسىٰ في عبادته، فلينظر إلى على بن أبي طالب.

وروى الصفوري في نزهة المجالس [٢: ٢٤٠] قال النبي وَ المُعْتَةُ: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في فهمه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في زهده، وإلى محمد في بهائه، فلينظر إلى على بن أبي طالب. ذكره ابن الجوزي.

وفيما ذكره الرازي في تفسيره كما في الغدير [٣: ٣٦٠]: من أراد أن يربى آدم في علمه، ونوحاً في طاعته، وإلى إبراهيم في خلقه، وموسى في قربه، وعيسى في صفوته، فلينظر إلى على بن أبى طالب.

وروى إمام المعتزلة ابن أبي الحديد في كتابه شرح نهج البلاغة [٢: ٤٤٩] في الخبر الرابع بلفظ: من أراد أن ينظر إلى نوح في عزمه، وإلى آدم في علمه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في فطنته، وإلى عيسى في زهده، فلينظر إلى على بن أبى طالب.

وقال [في ص ٢٣٦] في الكتاب المذكور: روى المحدّتون عنه الله أنه قال: من أراد أن ينظر إلى نوح في عزمه، وموسى في علمه، وعيسىٰ في ورعه، فلينظر إلى علي بن أبي طالب، ثمّ قال: وبالجملة فحاله في العلم حال رفيع جدّاً، لم يلحقه أحد فيها ولأ قاربه، وحقّ له أن يصف نفسه بأنّه معادن العلم وينابيع الحكمة، فلا أحد أحقّ به منها بعد رسول الله تماني الله المنتالية المنابقة المناب

وأخرج إبن المغازلي الشافعي في المناقب [ص ٢١٢ برقم: ٢٥٦] مسنداً عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله وقله نوح، فلينظر إلى على بن أبى طالب.

قال ابن مكّي كما في مناقب ابن شهرآشوب [٣: ٢٦٥ ط. ايران]:

فيإن يكن آدم من قبل الورئ نبيّ وفي جنة عدن داره في أن مرولاي علي ذو العلى من قبله ساطعة أنواره تباب على آدم من ذنوبه بخمسة وهنو بهم اجبارته وإن يكن نوح بنى سفينة تنجيه من سيل طمى تياره

فإِنَّ مولاي عملي ذو العمليٰ سمفينة يسنجي بسها أنسصارَه من حملته أمّه ما سجدت للات بلل شعلها استغفاره

وإن يكن ذو النون ناجئ حوته في اليم لما كنصه حُنصًاره ففي جَلندي للأنام عبرة يعرفها من دلّه اخستياره رُدّت له الشمس بأرض بابل والليل قد تحلّلت أستاره وإن يكن موسىٰ رعى مجتهداً عشرًا إلى أن شفّ انتظاره وسار بعد ضرّه بأهله حمتى عملت بالواديس نارُه فان مولاي على ذو العلى زوّجه واختار من يختاره وإن يكين عيسى له فيضيلة تهدهش من أدهشه انبهاره

وروى القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة [ص٢١٤] عن أبي الحمراء مرفوعاً: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في عزمه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في بطشه، وإلى عيسىٰ في زهده، فلينظر إلى على بن أبى طالب.

وروى أيضاً عن ابن عبّاس مرفوعاً: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في حكمه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في هيبته، وإلى عيسىٰ في زهده، فلينظر إلى على بن أبي طالب.

وروى في [ص٢١٢] بلفظ: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في عزمه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسىٰ في فطنته، وإلى عيسىٰ في زهده، فلينظر إلى علي بن أبي طالب، وقال: رواه أحمد والبيهقي.

وأمّا ما أشار إليه بعض الشعراء والأدباء في الباب الذي نحن بصدده، فقد عقد له الحافظ الشهير بابن شهراً شوب في كتابه القيّم مناقب آل أبي طالب [٣: ٤٠ و ٥٨ ط. النجف و ٣: ٢٤٥ و ٢٥٦ ط. ايران] وإليك شطراً منه: قال المفجع البصرى:

صبره اذيتل للنبح حتى ظل بالكبش عندها مفديًا وكـــذا اســـتسلم الوصــى لأســيا ف قــــريش إذ بـــيتوه عشـــيّا فـــوقى ليــلة الفــراش أخــاه بأبـــــى ذاك واقــــيا ووليّــا وله أيضاً:

أته عاون الخليل على الكعبة إذ شــاد ركــنها المــبنيّا ولقد عاون الوصى حبيب الله ان يسغسلان منه الصفيا كان مثل الذبيح في الصبر والتس لليم سمحاً بالنفس ثم سخيا وله أيضاً:

كان أسباطه كأسباط يعقوب وإن كالا نسجوهم نبويًا أشبهوهم في الباس والعزّة والعلم فالفهم إن كانت ندباً ذكايًا ككلهم فاضل وحاز حسين واخوه بالسبق فضلاً سنيًا وقال آخر:

وعملى سميف النبي بسلع يسوم أهموى بمعمرو المشرفيا فيتولى الأحزاب عنه وخلوا كبشهم ساقطاً بحال كديًا أنــــــبأ الوحـــــى انّ داودكــا ن بكـــــفّيه صـــانعاً هــالكيّا وعملى من كسب كفيه قمد أعربتن ألفاً بداك كمان جزيًا

وله من صفات إسحاق حال صارفي فضلها لاسحاق سيًا

من أبيه ذي الأيدي إسما عيل شبه ماكان عنى خفّيا

وله من نعوت يعقوب نعت لم أكن فيه ذا شكوك عتيًا

كان داود سيف طالوت حتيى هازم الخميل واستباح العديّا

# الحديث الحادي عشر

### أنته على نفس رسول الشيطي

بم يعرب عمن كان ذخيرته المنه الله الذي ما رمى به إلى العدى إلا أتى بالنصر وهول الكربات، حتى اعتبروه سهم الله الذي ما رمى به إلى العدى إلا أتى بالنصر والظفر، وسيفه الذي ما ضرب به أحداً من الأعداء إلا كان من الحياة افتقر، وانقلب خسيئاً إلى سقر؟

وكان الشيئة كثيراً ما أنذر به كفّار قريش ووفودهم من بني ثقيف وهوازن وبني وليعة، فقال مقسماً بالله الذي نفسه بيده، ليقاتلنّ به اعناق مقاتليهم إن لم يقيموا الصلاة، ولم يؤتوا الزكاة، وليسبينّ ذراريهم، كما روى ذلك جمع من أساطين المحدّثين في كتبهم، منهم:

الحاكم في المستدرك [٢: ١٢٠] روى باسناده عن عبد الرحمٰن بن عوف قال: افتتح رسول الله المنظمة مكّة، ثم انصرف إلى الطائف، فحاصرهم ثمانية أو سبعة، ثم أوغل غدوة أو روحة، ثمّ نزل، ثمّ هجر، ثمّ قال: أيها الناس إنّي لكم فرط، وإنّي أوصيكم بعترتي خيراً، موعدكم الحوض، والذي نفسي بيده لتقيمن الصلاة ولتؤتن الزكاة، أو لأبعثن عليكم رجلاً منّي أو كنفسي، فليضربن أعناق مقاتليهم، وليسبين ذراريهم، قال: فرأى الناس أنه يعني أبا بكر أو عمر، فأخذ بيد علي، فقال: هذا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه.

وروى ابن عبد البرّ حافظ المغرب في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب [٢: ٤٦ بهامش الإصابة] مسنداً عن المطّلب بن عبد الله بن حنطب، قال:

قال رسول الله ﷺ لوفد ثقيف حين جاء: لتسلمن أو لأبعثن رجلاً منّي، أو قال: كنفسي، فليضربن أعناقكم، وليسبين ذراريكم، وليأخذن أموالكم، قال عمر: فوالله ما تمنّيت الإمارة إلا يومئذ، وجعلت أنصب صدري له رجاء أن يقول هو هذا، قال: فالتفت إلى على في فأخذ بيده، ثمّ قال: هو هذا، هو هذا.

وهذا قوله ﷺ منذراً لبني المصطلق.

وروى النسائي في الخصائص [ص ١٩] على ما في الفضائل [١: ٣٤٧] عن أبي، قال: قال رسول الله المسائل النتهن بنو وليعة أو لأبعثن عليهم رجلاً كنفسي، ينفذ فيهم أمري، فيقتل المقاتلة، ويسبي الذريّة، فما راعني إلاّكفّ عمر في حجزتي من خلفي، وقال: من يعني؟ قلت: ايّاك يعني وصاحبك، قال عمر فمن يعني؟ قلت: خاصف النعل، قال: وعلى يخصف النعل.

قال السيّد مرتضى الحسيني: وكأنّ أبيّاً قد استهزأ به أوّلاً، فقال له: ايّاك يعني وصاحبك ـأي أبا بكر ـفأحسّ بذلك عمر وأنّه قد استهزأ به، فاستفهمه ثانياً، فبيّن له أبى على وجه الجدّ، انّه الشيخ يعنى عليًا الله الله على على الم

وفيه أيضاً عن الهيثمي في مجمع الزوائد [٧: ١١٠] روى عن جابر بن عبد الله، قال: بعث رسول الله الله الوليد بن عقبة إلى بني وليعة، وساق الحديث إلى أن قال: فقال رسول الله المسلطة المنتهن بنو وليعة أو لأبعثن إليهم رجلاً كنفسي، يقتل مقاتلهم، ويسبى ذراريهم، وهو هذا، ثم ضرب على كتف على بن أبي طالب المله. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط.

وروى ابن شهرآشوب في مناقبه [٢: ٦٧] عن أنس بن مالك، قال: بعث النبيّ

عليًّا إلى قوم عصوه، فقتل القاتل، وسبئ الذريّة، وانصرف بها، فبلغ النبيّ قدومه فتلقَّاه خارجاً من المدينة، فلمَّا لقيه اعتنقه وقبَّل بين عينيه، وقال: بأبي وأُمِّي من شدٌ الله به عضدي، كما شدٌ عضد موسى بهارون.

الصلاة، وليؤتن الزكاة أو لأبعثن إليهم رجلاً وهو منّى كنفسى، فليضربن أعناق مقاتليهم، وليسبينّ ذراريهم، هو هذا، وأخذ بيد على، فلمّا أقرّوا بما شرط عليهم، قال: ما استعصى على أهل مكّة ولا أمّة إلا رميتهم بسهم الله على بن أبي طالب، ما بعثته في سريّة إلاّ رأيت جبريل عن يمينه، وميكائيل عن يساره، وملكاً أمامه، وسحابة تظلُّه، حتَّى يعطى الله حبيبي النصر والظفر.

قال ابن شهرآشوب: وروى الخطيب في الأربعين نحواً من ذلك عن مصعب بن عبد الرحمٰن انه قال لوفد ثقيف، وفي رواية أنّه قال مثل ذلك لبني وليعة. وفي [٣: ٨٣] ذكر ما قاله العوني:

من صاح جبريل بالصوت العلى به دون الخلائق عند الجحفل اللجب وقال منصور الفقيه:

> من قال جبريل والأرماح شارعة وقال آخر:

فخراً ولاسيف إلاّ ذو الفقار ولا غير الوصيّ فتّى في هفوة الكرب

والبيض لامعة والحرب تشتعل لاسيف يذكر إلا ذو الفقار ولا غير الوصى إمام أيها الملل

جـبريـل نـادى فـي الوغـى والنــقع ليس بــمنجل والمسلمون بأسرهم حسول النبيّ المرسل والخسيسل تسعشسر بالجما جسم والسوشيح الذبل  أنّه (ع) نفس رسول الله (ص).

وقال غيره:

لأسيف إلا ذو الفقار ولأفتى إلا عسلى للطغاة طعون ذاك الوصيى فما له من مشبه فمضلاً ولا في العمالمين قرين ذاك الوصيّ وصي أحمد في الورى عسفّ الضمائر للإله أمسين وقال آخر:

من كان يمدح ذا ندى لنواله والمسدح منى للنبيّ وآله نادى النبيّ له بأعملي صوته يسما ربّ من والي عمليّاً واله وقال الزاهي:

مسن هزم الجيش يوم خيبرة وهسز باب القموص واقتلعه من هنز سيف الإله بينكم سيف من النور ذو العلى طبعه

وروى امام المعتزلة في كتابه شرح النهج [٢: ٤٤٩] في الخبر الثاني، فليضربنّ أعناقكم وليسبينّ ذراريكم، وليأخذنّ أموالكم،قال عمر: فما تمنّيت الإمارة إلاّ يومئذ، وجعلت أنصب له صدري رجاء أن يقول هو هذا، فالتفت وأخذ بيد على، وقال: هو هذا، مرتين. قال: رواه أحمد في المسند.

ورواه أيضاً في كتاب فضائل على أنَّه قال: لتنتهنَّ يا بني وليعة أو لأبعثنَّ إليكم رجلاً كنفسي، يمضى فيكم أمري، يقتل المقاتلة، ويسبى الذرّيّة، قال أبو ذرّ: فما راعني إلا بردكفٌ عمر في حجزتي من خلفي يقول: من تراه يعني؟ فقلت: إنّه لا يعنيك، وإنما يعني خاصف النعل بالبيت، وانّه قال: هو هذا.

وروى ابن حجر في الصواعق [ص١٢٤] ما اخرجه إبن أبي شيبة عن عبد الرحمين بن عوف، كما سبق ذكره.

وفي ينابيع المودّة [ص ٤٠] قال القندوزي الحنفي: وأخرج ابن عقدة،

٦ ..... البيان الجلى

والحافظ أبو الفتوح العجلي في كتابه الموجز، والديلمي، وابن أبي شيبة، وأبو يعلىٰ عن عبد الرحمٰن، وساق الحديث الآنف ذكره، وروى أيضاً الحديث المذكور في [ص ٢٨٥] من الكتاب.

# الصديث الثاني عشر

# علي الله هو الصديق الأكبر والفاروق الأبر

ما ورد في بيان من هو الصدّيق الأكبر، ومن هو الفاروق الأبر، الذي يفرق بين الحقّ والباطل، ويستفاد من الحديث أيضاً أنه لا يكون أحد أحقّ أن يلقّب بذينكم اللقبين الفاضلين غير ذي الأسبقيّة إلى الإيمان والإسلام، ولا يكون أولى من يتّصف بالصفتين الكريمتين، غير أوّل من ينشقّ له القبر بعد النبي المنتقق يوم القيامة، ويكون أوّل من يصافحه.

فبذلك يظهر بطلان من يدّعي أو ينسبهما إلى غير من نصّ عليه النبي وَ الله الله الله الله الله واستبان أيضاً خطأهم، أو كذبهم، كما دلّ على ذلك قول مولانا الإمام على على على على على علم نعض خطبه، كما سيلي ذكره عن جمع من الرواة المشهورين عند من له إلمام بالأخبار والسير، منهم:

وروى الأميني في الغدير [٢: ٣١٣] عن النبي الشي مشيراً إلى على: إنّ هذا أوّل من آمن بي، وهو أوّل من يصافحني يوم القيامة، وهو الصدّيق الأكبر، وهذا فاروق هذه الأمّة، يفرق بين الحقّ والباطل، وهذا يعسوب الدين

قال الاميني: أخرجه الطبراني عن سلمان وأبي ذرّ، والبيهقي والعدني عن حذيفة، والهيثمي في مجمع الزوائد [٩: ١٠٢] والحافظ الكنجي في كفاية الطالب [ص ٧٩] من طريق الحافظ ابن عساكر، وفي آخره: وهو بابي الذي أوتي منه، وهو خليفتي من بعدي. وذكره باللفظ الأوّل المتّقي الهندي في اكمال كنز العمّال [٦:

وروى فيه أيضاً عن ابن عبّاس وأبي ذرّ قالا: سمعنا النبيّ ﷺ يقول لعلي: أنت الصدّيق الأكبر، وأنت الفاروق الذي يفرق بين الحقّ والباطل.

وروى في [٣: ٢٢١] من غديره قال علي الله: أنا عبد الله، وأخو رسول الله، وأنا الصدّيق الأكبر، لا يقولها بعدي إلاّكاذب مفتر، ولقد صلّيت مع رسول الله قبل الناس بسبع سنين، وأنا أوّل من صلّى معه.

وروى الحاكم في المستدرك [٣: ١١٢] عن علي الله قال: إنّي عبد الله وأخو رسول الله، وأنا الصدّيق الأكبر، لا يقولها بعدي إلاّ كاذب، وفي رواية: إلاّ كذّاب صليت قبل الناس سبع سنين، قبل أن يعبده أحد من هذه الامة. انتهى.

قال الاميني في غديره [٢: ٣١٤]: أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح، والنسائي في الخصائص [ص٣] بسند رجاله ثقات، وابن أبي عاصم في السنة، وأبو نعيم في المعرفة، وابن ماجة في سننه [١: ٥٧] بسند صحيح، والطبري في تاريخه [٢: ٣١٣] باسناد صحيح، والعقيلي، والخلعي، وابن الأثير في الكامل [٢: ٢٢] والمحبّ الطبري في الذخائر [ص ٦٠] وفي الرياض النضرة [٢: ١٥٥ و ١٥٥ و ١٥٥] والحمويني في فرائد السمطين [١: ٢٤٨] والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه [٦: ٣٩٤] والشعراني في الطبقات [٢: ٥٥].

وفيه أيضاً عن المعارف [ص٧٦] لابن قتيبة، وابن أيّوب، والعقيلي، والطبري في الدخائر [ص٥٨] وفي الرياض [٢: ٥٥١ و ١٥٥] والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه [٦: ٤٠٥] عن معاذة، قالت: سمعت عليّاً وهو يخطب على منبر البصرة، يقول: أنا الصدّيق الأكبر، آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر، وأسلمت قبل أن يسلم أبو بكر.

وروى إمام المعتزلة في كتابه شرح نهج البلاغة [٣: ٢٥٧] باسناده عن أبي رافع قال: أتيت أبا ذرّ في الربذة أودّعه، فلمّا أردت الانصراف، قال لي ولأناس معي: ستكون فتنة فاتّقوا الله، وعليكم بالشيخ علي بن أبي طالب فاتبعوه، فإنّي سمعت رسول الله المَّالِيُّ يقول له: أنت أوّل من آمن بي، وأوّل من يصافحني يوم القيامة، وأنت الصدّيق الأكبر، وأنت الفاروق الذي يفرق بين الحقّ والباطل، وأنت يعسوب الدين، والمال يعسوب الكافرين، وأنت أخي ووزيري وخير من أترك بعدى، تقضى دينى وتنجز موعدي.

ورواه ابن الاثير في أسد الغابة [٥: ٢٨٧] على ما في الفضائل [٢: ٨٨] من طريق أبى ليلى الغفاري.

وروى أيضاً عن عمرو بن عباد بن عبد الله الأسدي، قال: سمعت علي بن أبى طالب يقول: أنا عبد الله، وأخو رسول الله، وأنا الصدّيق الأكبر، لا يقولها غيري

٦٤ ..... البيان الجلى

إلاَّكذَّاب، ولقد صلّيت قبل الناس سبع سنين.

وروى فيه أيضاً عن معاذة بنت عبد الله العدويّة كما مرّ ذكره.

ورواه أيضاً النسائي في الخصائص [ص٣] على ما في الفضائل [٢: ٨٧] ونحوه ابن جرير الطبري في تاريخه [٢: ٥٦]. وذكره المحبّ الطبري في الرياض النضرة [٢: ١٥٥].

أقول: ورواه أيضاً بعين اللفظ والسند حافظ المغرب ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب في معرفة الاصحاب [بهامش الإصابة ٤: ١٧٠].

وروى الهيثمي في مجمع الزوائد [٩: ١٠٢] على ما في الفضائل [٢: ٨٨] عن أبي ذرّ وسلمان قالا: أخذ النبيّ الشيئي بيد علي، فقال: إنّ هذا أوّل من آمن بي، وأوّل من يصافحني يوم القيامة، وهذا الصدّيق الأكبر، وهذا فاروق هذه الأمّة، يفرق بين الحقّ والباطل، وهذا يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب الظالمين.

قال السيّد مرتضى الحسيني: وذكره المناوي في فيض القدير [٤: ٣٥٨] في الشرح، وقال: رواه الطبراني والبزار عن أبي ذرّ وسلمان، وذكره المتّقي في كنز العمّال [٦: ١٥٦] وقال: رواه الطبراني عن أبي ذرّ وسلمان معاً، والبيهقي، وابن عدي عن حذيفة.

وروى ابن شهرا شوب في مناقبه [٢: ٢٧٦ ط. النجف و٣: ٩٠ ط. ايران] عن ابن بطّة في الإبانة وأحمد بن حنبل في الفضائل، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، عن أبيه، والديلمي في الفردوس، عن داود عن بلال، قال النبي الشيئة الصديقون ثلاثة، علي بن أبي طالب، وحبيب النجّار، ومؤمن آل فرعون حزقيل، وفي رواية: على بن أبي طالب وهو أفضلهم.

وذكر أمير المؤمنين مراراً: أنا الصدّيق الأكبر، والفاروق الأعظم.

وروى المتّقي الهندي في كنز العمّال [٦: ٤٠٥] عن معاذة العدويّة، كما قد مرّ عن السيوطي في جمع الجوامع، وابن قتيبة في المعارف، والشعراني في الطبقات.

وقال ابن عبّاس، عن النبيّ وَالنَّهُ اللّهُ عليّاً صدّيق هذه الأمّة، وفاروقها، ومحدّثها، وأنّه هارونها، ويوشعها، وآصفها، وشمعونها، إنّه باب حطّتها، وسفينة نجاتها، إنّه طالوتها وذو قرنيها.

قال: عن كعب الأحبار: أنّه سأل عبد الله بن سلام قبل أن يسلم: يا محمّد ما اسم علي فيكم؟ قال الشيخة عندنا الصدّيق الأكبر، فقال عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله، إنّا لنجد في التوارة: محمّد نبي الرحمة، وعلى مقيم الحجة.

قال أبو سخيلة: سألت أبا ذرّ، فقلت: إنّي قد رأيت اختلاطاً، فماذا تأمرني؟ قال: عليك بهذه الخصلتين: كتاب الله، والشيخ علي بن أبي طالب، فإني سمعت رسول الله يقول: هذا أوّل من آمن بي، وأوّل من يصافحني يوم القيامة، وهو الصدّيق الأكبر، وهو الفاروق الذي يفرق بين الحقّ والباطل.

قال الحميري:

شـــهیدی الله یا صــدیق هـــذه الأمّـــة الأكـــبر بأنـــی لك صــافی الودّ فـــی فــضلك لا أســتر راجع مناقب آل أبی طالب لابن شهرآشوب [۳: ۹۰ ـ ۹۱].

### الحديث الثالث عشس

# علي الله على تأويل القرآن

فيما أخبر النبيّ صلوات الله عليه وعلىٰ آله قوماً من الصحابة بأنّ من بينهم رجلاً يقاتل المنافقين من بعده، كمقاتلته المشركين في حياته، غير أنه المسلام يقاتل على تنزيله \_أى: للإقرار بأنه منزل من عند الله \_ويقاتل الرجل على تأويله.

فمن عظيم فضل هذه المنقبة المنيفة، والمكانة العزيزه الشريفة، تطاولت البها الأعناق، واستشرفت لها النفوس، فكل يظهر للنبي المنتقل وجهه، وينصب له صدره، راجياً أن يقال له: أنت يا هذا، فلم يملك شيخ المهاجرين أبو بكر نفسه، فانطلق لسانه قائلاً: أنا يا رسول الله؟ فقال له: لا ولم ينثن قرينه عمر عمّا يطمع فيه، وإن رأى ما رأى ما بصاحبه من الخيبة، فقام قائلاً: أنا يا رسول الله؟ فقال: لا، فلمّا رأى القوم عدم استحقاق من كان مثل الشيخين، وعادا خائبين، انقطع طمع الطامعين منهم في ذلك، ولم ينطق أحد منهم ببنت شفة، فسرعان ما صرّح النبي قَالِيَّ النبي النب

ويفيد مفهوم هذا الحديث أنه الشيخة قد استناب الرجل الخاصف نعله في أداء ما افترض الله عليه، بقوله عزّوجل ﴿ يا أَيّها النبيّ جاهد الكفّار والمنافقين ﴾ الآية [التوبة: ٧٣] فقام الشيخة بمجاهدة الكفّار ومقاتلتهم في حياته، وتوفي قبل أن يقضي على المنافقين، فقام الرجل العظيم الفاضل على غيره، خاصف نعل خير من وطئ الثرئ، بالنيابة عنه بعد وفاته في أداء ذلك الأمر العظيم، فقضى على المنافقين، فظهر مصداق قول النبيّ الشيخة من هذا الحديث الشريف الذي قد

رواه جملة كبيرة من الحفّاظ في كتب السنن والمسانيد، وغيرها من المصنّفات القيّمة، منهم:

العسقلاني في كتابه الإصابة [٢: ٢٩٦] روى مسنداً عن عبد الرحمٰن بن بشير، قال: كنّا جلوساً مع النبي الشيئة إذ قال: ليضربنكم رجل على تأويل القرآن، كما ضربتكم على تنزيله، فقال أبو بكر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لا، فقال عمر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن خاصف النعل، فانطلقنا فإذا على يخصف نعل رسول الله المنافظة في حجرة عائشة، فبشرناه.

الإمام أحمد في [٣: ٣١] من مسنده مختصراً عن أبي سعيد الخدري، قال: كنّا عند رسول الله وَاللَّهُ اللَّهُ الله الله وَالله الله وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

وروى أيضاً في [٣: ٨٢] عن إسماعيل بن الرجاء الزبيدي، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: كنّا جلوسا ننتظر رسول الله وَ اللّه اللّه الله الله و علينا من بعض بيوت نسائه، فقال: فقمنا معه فانقطعت نعله، فتخلّف عليها علي يخصفها، فمضى رسول الله و مضينا معه، ثمّ قام ينتظره وقمنا معه، فقال: إنّ منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله، فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر، فقال الله الله الله على على تنزيله، فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر، فقال الله الله على النعل، قال: فجئنا فبشرناه، قال: وكأنه قد سمعه.

وروى أيضاً في [٣: ٣٣] بلفظ: إنّ منكم من يقاتل علىٰ تأويله كما قاتلت علىٰ تنزيله، قال: فقام أبو بكر وعمر، فقال: لا، ولكن خاصف النعل.

وروى حسام الدين المشهور بالمتّقي في كتابه منتخب كنز العمّال بهامش مسند الإمام أحمد بن حنبل [٥: ٢٦] عن أبي ذرّ، قال: كنت مع رسول الله ببقيع الغرقد، فقال: والذي نفسي بيده، انّ فيكم رجلاً يقاتل الناس من بعدي علىٰ تأويل القرآن، كما قاتلت المشركين علىٰ تنزيله، وهم يشهدون أن لا إله إلاّ الله، فيكبر قتلهم حتّى يطعنوا علىٰ ولي الله ويسخطوا عمله، كما سخط موسىٰ أمر السفينة،

وقتل الغلام، وإقامة الجدار، والله رضي وسخط ذلك موسئ.

وروى العسقلاني أيضاً في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة [١: ٢٥] باسناده عن الاخضر بن أبي الاخضر، عن النبي الله قال: أنا أقاتل على تنزيل القرآن، وعلي يقاتل على تأويله.

وروى ابن حجر في الصواعق [ص ١٢١] في الحديث التاسع عن أحمد والحاكم بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري أنّ رسول الله الشيئي قال لعلي: انّك تقاتل على تنزيله.

وروى الحاكم في المستدرك [٣: ١٢٢] عن أبي سعيد، قال: كنّا مع رسول الله وَ الله والله والل

وروىٰ أبو نعيم في الحلية [١: ٦٧] بسنده عن أبي سعيد أيضاً بلفظ: كنّا نمشي مع النبي الشّيَّة فانقطع شسع نعله، فتناولها علي الله يصلحها، ثمّ مشى، فقال: يا أيّها الناس انّ منكم من يقاتل علىٰ تأويل القرآن كما قاتلت علىٰ تنزيله، قال أبو سعيد: فخرجت فبشّرته بما قال رسول الله، فلم يكترث به فرحاً كأنّه قد سمعه.

وروى ابن الأثير في أسد الغابة [٣: ٢٨٢] بالاسناد عن عبد الرحمٰن بن بشير، قال: كنّا جلوساً عند النبيّ المُشْكِنَةُ إذ قال: ليضربنّكم رجل علىٰ تأويل القرآن كما ضربتكم علىٰ تنزيله: فقال أبو بكر: أنا هو؟ قال: لا، قال: عمر: أنا هو؟ قال: لا، ولكن خاصف النعل، وكان على المنظم يخصف نعل رسول الله المنظمة المناه على المناه المنظمة النعل، وكان على المنظم المناه المنظم النعل، وكان على المنظم النعل، وكان على المنظم النعل، وكان على المنظم النعل، وكان على النعل، وكان على النعل النعل، وكان على النعل، وكان

وروى أيضاً في [٤: ٣٢] بسنده عن أبي سعيد الخدري كما قد مرّ.

ورواه أيضاً القندوزي الحنفي في ينابيع المودّة [ص٥٩] في الباب الحادي عشر، عن أبي سعيد، وعن عبد الرحمٰن بن بشيركما في الإصابة.

## الحديث الرابع عشس

## قول النبيِّ علي وليِّكم من بعدي

ما جاء في سريّة من إحدىٰ سرايا النبيّ ﷺ وما جرى فيها، ما جرى من أمر الذين تعاقدوا وتواطؤوا على هتك حرمة من هو من رسول الله، ورسول الله منه، وأولى من يقوم مقامه ويلي أمور المسلمين من بعده، مع أنّه ﷺ كما هو مشهور ولا تخلو الكتب والمصنّفات منه، كان كثيراً ما يحثهم ويؤكد عليهم بمحبّته وولايته في عدّه مواطن، وينهاهم من بغضه نهياً بليغاً من شدّة حرصه ﷺ عليهم، ولكن ما عسىٰ أن يقال إلاّكما قيل:

وكان ماكان مما لست أذكره فظن خيراً ولا تسأل عن الخبر فكان جزاء عملهم وعاقبة أمرهم أن غضب النبي المنتقق عليهم غضبا شديدًا، حتى احمر وتغير وجهه الشريف، كما روى ذلك جمع كثير من رواة الأخبار والآثار. منهم:

إمام الحنابلة في المسند [٥: ٣٥٦] روى باسناده عن بريدة، قال: بعث رسول الشهر الله اليمن، على أحدهما على بن أبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الوليد، فقال التهريخية: إذا التقيتم فعلي على الناس، وإن افترقتما فكل واحد منكما على جنده، فاقتتلنا، فظهر المسلمون على المشركين، فقتلنا المقاتلة، وسبينا الذرّية، فاصطفى على إمرأة من السبي لنفسه، قال بريدة: فكتب معي خالد إلى رسول الشهر يخبره بذلك، فلمّا أتيت النبي المسلمون الله هذا مكان العائذ، فرأيت الغضب في وجه رسول الله المسلمون الله هذا مكان العائذ،

بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطيعه، ففعلت ما أرسلت به، فقال المُنْظَةُ: لا تقع في على، فإنّه منّى وأنا منه، وهو وليّكم بعدي.

وروى حسام الدين المتقي في منتخب الكنز بهامش مسند الإمام أحمد [٥: ٥٢] عن عمران بن حصين، بعث رسول الله المنظمة المسرية واستعمل عليها علياً، فغنموا فصنع علي شيئاً أنكروه ـ وفي لفظ: فأخذ علي من الغنيمة جارية ـ فتعاقدوا أربعة من الجيش إذ أقدموا على رسول الله المنظمة أن يعلموه، وكانوا إذا قدموا من سفر بدأوا برسول الله المنظمة فسلموا عليه ونظروا إليه، ثم ينصرفون إلى رحالهم، فلما قدمت السرية سلموا على رسول الله المنظمة أحد الأربعة، فقال: يا رسول الله المنظمة أخذ من الغنيمة جارية، فأعرض عنه، ثم قام الثاني، فقال مثل ذلك، فأعرض عنه، ثم قام الرابع، فأقبل عليه رسول الله يعرف الغضب في وجهه، فقال: ما تريدون من علي؟ علي منى وأنا من على، وعلى ولي كل مؤمن بعدي. وروى نحوه في [ص ٣٠].

وذكر العسقلاني في الإصابة [٢: ٥٠٩] عن الترمذي مختصراً قال: وأخرج الترمذي باسناد قوي عن عمران بن حصين في قصّة قال فيها: قال رسول الله المُوسَاقِينَةَ: ما تريدون من على؟ إنّ عليّاً منّي وأنا من علي، وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي.

وذكر ابن عبد البرّ حافظ المغرب في كتابه الإستيعاب في معرفة الأصحاب [٣: ٢٩ بهامش الإصابة] مختصراً جدّاً عن ابن عبّاس، أنّ رسول الله المُناقِقَة قال لعلي بن أبى طالب: أنت وليّ كلّ مؤمن بعدي.

وأخرج الحاكم في المستدرك [٣: ١١٠] عن أبي بريدة الأسلمي، بلفظ: غزوت مع علي إلى اليمن، فرأيت منه جفوة، فقدمت على رسول الله المالية الما

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

وذكره الذهبي في تلخيصه في ذيل المستدرك، وذكر الحاكم أيضاً قصّة بعث النبيّ سريّة إلى اليمن، عن عمران بن حصين، كما قد مرّ في رواية صاحب منتخب كنز العمّال لحسام الدين المتّقى الهندي.

ونقل ابن حجر في الصواعق [ص ١٢٢] عن الترمذي، والحاكم، واقتصر على ذكر ذيل الحديث، وذلك في الحديث الخامس والعشرين، عن عمران بن حصين، أنّ سول الله ﷺ قال: ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ أنّ عليّاً منّى وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي.

وذكر الأميني في الغدير [٣: ٢١٥] بإسناده من طريق عبد الرزّاق، عن عمران بن حصين، ولفظه: بعث رسول الله المسابقة سريّة وأمرّ عليها علي بن أبي طالب، فأحدث شيئاً في سفره، فتعاقد أربعة من أصحاب محمّد أن يذكروا أمره إلى رسول الله المسابقة في المعران: وكنّا إذا قدمنا من سفر بدأنا برسول الله المسابقة فقام رجل منهم، فقال: يا رسول الله إنّ عليّاً فعل كذا وكذا، فأعرض عنه، ثمّ قام الثاني، فقال: يا رسول الله إنّ عليّاً فعل كذا وكذا، فأعرض عنه، فقام الثالث، فقال: يا رسول الله إنّ عليّاً فعل كذا وكذا، فأقبل رسول الله إنّ عليّاً فعل كذا وكذا، فأعرض عنه، وقال: دعوا عليّاً، دعوا عليّاً منّى وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي.

قال الاميني: وأخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن عبد الله بن عـمر

القواريري، والحسن بن عمر الحموي، والمعلّى بن مهدي، كلّهم عن جعفر بن سليمان.

وأخرجه ابن أبي شيبة، وابن جرير الطبري، وأبو نعيم الاصفهاني في حلية الأولياء [٦: ٢٩٤] والطبري في الرياض النضرة [٢: ١٧١] والبغوي في المصابيح [٢: ٢٧٥] ولم يذكر صدره، وابن كثير في البداية والنهاية [٧: ٣٤٤] والسيوطي والمتّقي في كنز العمّال [٦: ١٥٤ و ٣٠٠] وصحّحه والبدخشي في نزل الأبرار [ص ٢٢].

وذكر ابن المغازلي الشافعي في مناقبه [ص ٢٢٤ برقم: ٢٧٠] باسناده عن عمران بن حصين مختصراً، أنَّ رسول الله ﷺ، قال: ما تريدون من علي، ما تريدون من علي، إنَّ عليًا مني وأنا منه، وهو ولي كلّ مؤمن بعدي.

وأمّا ما رواه الترمذي في صحيحه [٢: ٢٩٧] فعن عمران بن حصين كذلك، نحو ما رواه المتّقي في كنزه فيما سبق، غير أنّ في قوله ﷺ «ما تريدون من علي» ثلاثاً.

وقال ابن شهرا شوب في مناقبه [٢: ٢٥ ط النجف و٣: ٥١ ط ايران]: قال الله تعالى ﴿ هنالك الولاية لله الحقّ ﴾ [الكهف: ٤٤] فلاحظ فيها لأحد إلا من ولاه سبحانه، كما قال تعالى ﴿ إنّما وليّكم الله ورسوله والذين آمنوا ﴾ الآية [المائدة: ٥٥] وقال ﴿ فإنّ الله هو مولاه ﴾ الآية [التحريم: ٤] وقال: ﴿ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ﴾ [الاحزاب: ٦] وقال النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله الله على الله الله على الله والمولى بمعنى: الأولى، بدليل قوله تعالى ﴿ مأواكم النار هي مولاكم ﴾ [الحديد: ٥١].

روى أبو سعيد الخدري، وعبد الله بن عبّاس، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وبريدة الأسلمي، وعمر بن علي، قال النبيّ الشَّيْكَةُ: علي منّي وأنا منه، وهو وليّكم بعدي.

الله ربّي ولأ إمارة لي معه، وعلى وليّ من كنت وليّه، ولأ إمارة لي معه.

قال الصاحب بن عباد:

إنّ المحجبة للوصى فريضة أعمن أمير المؤمنين عليّا قـــد كـــلّف الله البــرية كـــلّها واخــــــتاره للــــمؤمنين وليّـــا

وله أيضاً:

عملى وليّ المسؤمنين لديكم ومولاكم من بين كهل ومعظم

على من الغصن الذي منه أحمد ومن سائر الأشجار أولاد آدم وقال الفضل بن عباس:

وكان وليّ الأمر بعد محمّد على وفي كلّ المواطن صاحبه وصيى رسول الله حقًّا وصهره وأوّل من صلّى وما ذُمّ جانبه

وأما ما رواه الطبراني علىٰ ما في المراجعات [ص١٥٢ ط. المجمع العالمي لأهل البيت] للموسوي: إنّ بريدة لمّا قدم من اليمن ودخل المسجد وجد جماعة على باب حجرة النبي الشيخة، فقاموا إليه يسلّمون عليه ويسألونه، فقالوا: ما وراءك؟ قال: خير فتح الله على المسلمين، قالوا ما أقدمك؟ قال: جارية أخذها على من الخمس فجئت لاخبر النبي الشي الشي بذلك، فقالوا: أخبره أخبره، يسقط عليًا من عينه، ينتقصون عليًّا؟ من أبغض عليًّا فقد أبغضني، ومن فارق عليًّا فقد فارقني، إنَّ عليًّا منّي وأنا منه، خلق من طينتي وأنا خلقت من طينة إبراهيم، وأنا أفضل من إبراهيم، ذريّة بعضها من بعض، والله سميع عليم. يابريدة، أما علمت أنّ لعلى أكثر من الجارية التي أخذ، وهو وليُّكم بعدي.

قال الموسوي رحمه الله في ذيل الكتاب: إنَّ ابن حجر روى هذا الحديث عن الطبراني في [ص١٠٣ وفي ط. القاهرة ص١٧١] في المقصد الثاني من مقاصد الآية (١٤) من الآيات، التي ذكرها في الباب (١١) من الصواعق، لكنّه لمّا بلغ إلى قوله «أما علمت ان لعلي أكثر من الجارية» وقف قلمه واستعصت عليه نفسه، فقال: إلى آخر الحديث، وليس هذا من أمثاله بعجيب، والحمد الله الذي عافانا.

قال ابن أبي الحديد: رواه أحمد في المسند غير مرّة، ورواه في كتاب فضائل على، ورواه أكثر المحدّثين.

أقول: ومن جملة من رواه الفاضل حسين الراضي فيما عقده من كتابه سبيل النجاة في تتمّة المراجعات [ص١١٣ و ص١٣٤ وفي طبعة ص٢٣٦] سوى من ذكرناه في هذه العجالة: النسائي في الخصائص [ص ٩٧ ط الحيدرية، وفي ص ٣٨ ط. بيروت، وفي ص ٢٢ ط. مصر] والخوارزمي الحنفي في المناقب [ص ٩٢] وأبو نعيم في الحلية [٦: ٢٩٤] وابن الأثير في أسد الغابة [٤: ٢٧] وابن عساكر في تاريخ دمشق [١: ٣٨١] وابن الأثير في مصابيح السنة [٢: ٢٧٥] والطبري في الرياض النضرة [٢: ٢٥٦] وابن الأثير في جامع الأصول [٩: ٤٧٠]

والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة [ص٥٣ ط. اسلامبول] وسبط ابن الجوزي الحنفي في تذكرة الخواص [ص٣٦ ط. الحيدريّة] وابن طلحة الشافعي في مطالب السؤول [١: ٤٨ ط. النجف].

#### توضيح معنى الوليّ:

لمّا كان للفظ الوليّ معاني متعدّدة، كما هو المقرّر عند اللغويّين، والعلماء المتبحّرين في علم اللغة، فلعلّ من الحسن أن يدقّق القارئ نظره ليميّز ويرى أيّ معنى من تلك المعانى اكثر توافقاً مع مفاد الحديث ووجه دلالته.

ومن معاني لفظ الولي: المحبّ والناصر، والصديق، والحليف إلى غير ذلك. ومنها أيضاً: بمعنى مالك الأمر المتصرّف في الشؤون، فهذا الأخير أقرب المعاني وأشهرها، وخصوصاً بالنسبة إلى الحديث الآنف ذكره، فالسلطان مثلاً وليّ الرعيّة، أي يملك أمرهم ويتصرّف في أمورهم وشؤونهم، والأب أو الجد وليّ الصبي أو المجنون، أي يملك أمره وله التصرّف في أموره وشؤونه، وهكذا أيضاً وليّ المرأة في نكاحها، أو وليّ الدم والميّت. ومن يرئ أو يقول غير ذلك، فهو غافل أو متجاهل مكابر.

وما أظن أحداً من ذوي العلم والانصاف يرى أو يفهم من قوله المنافقة «وهو وليكم بعدي، غير المعنى الأخير، كالناصر، والمحب، والصديق، وغيرها من المعانى، لبعد موقعها من مغزى الحديث ومرماه، والله أعلم.

### الحديث الخامس عشر

## قول النبيِّ الشُّيَّةُ: علي أخي ووصيِّي وخليفتي من بعدي

لا يخفىٰ أن النبيّ صلوات الله عليه وآله، كان منذ أوّل دعوته إلى الإسلام قد اتّخد له وزيراً ووصيّاً، ونصب لأمّته خليفة من بعده ووليّاً، وذلك في بدء الدعوة التي اختصّها الله عزّوجلّ بالأقربين من أهل بيته، كما قال عزّ من قائل حكيم: ﴿ وَأَندُر عشيرتك الأقربين ﴾ [الشعراء: ٢١٤] فجمع الشيّة في بيت عمّه أبي طالب أربعين رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصونه ـ وفي رواية: ثلاثين ـ كما رواه أصحاب السنن والسير، منهم:

حسام الدين المتقي في منتخب كنز العمّال بهامش مسند أحمد بن حنبل [0: 21] عن علي، قال: لمّا نزلت هذه الآية على رسول الله ﷺ ﴿ وَأَنْدُر عشيرتك الأقربين ﴾ دعاني رسول الله ﷺ ، فقال: يا علي إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، فضقت بذلك ذرعاً، وعرفت أنّي مهما أناديهم بهذا الأمر أرى ما أكره، فصمت عليها حتى جاءني جبريل، فقال: يا محمّد إنّك إن لم تفعل ما تؤمر به يعذّبك ربّك، فاصنع لي صاعاً من طعام واجعل عليه رجل شاة، واجعل لنا عساً من لبن، ثمّ اجمع لي بني عبد المطلّب، حتى أكلّمهم وأبلغ ما أمرت به.

ففعلت ما أمرني به، ثمّ دعوتهم، وهم يومئذ أربعون رجلاً، يزيدون رجلاً أو ينقصونه، فيهم أعمامه أبو طالب، وحمزة، والعبّاس، وأبو لهب، فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعته لهم، فجئت به. فلمّا وضعته تناول النبيّ الشَّيْلَةُ حزبة من اللحم، فشقّها بأسنانه، ثمّ ألقاها في نواحي الصحفة، ثمّ قال: كلوا بسم الله،

فأكل القوم حتى نهلوا عنه، ما نرى إلا آثار أصابعهم، والله إن كان الرجل الواحد منهم ليأكل مثل ما قدّمت لجميعهم، ثمّ قال: اسق القوم يا علي، فجئتهم بذلك العسّ، فشربوا منه حتّى رووا جميعاً، وايم الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله.

فلمّا أراد النبيّ وَلَيْشِيْ أَن يكلّمهم بدره أبو لهب إلى الكلام، فقال: لقد سحركم صاحبكم، فتفرّق القوم، ولم يكلّمهم النبيّ الشِيْسَةِ.

فلمّاكان الغد،، فقال المَهَ المَهَ الله الله الله الله المحت على الله الرجل قد سبقني إلى ما سمعت من القول، فتفرّق القوم قبل أن أكلّمهم، فعد لنا مثل ما صنعت بالأمس من الطعام والشراب، ثمّ اجمعهم لي، ففعلت، ثمّ جمعتهم، ثمّ دعاني بالطعام فقرّبته، ففعل مثل ما فعل بالأمس، فأكلوا وشربوا حتّى نهلوا.

ثمّ تكلّم النبيّ المُشِيَّة، فقال: بابني عبد المطلّب، أنّي والله ما أعلم شابّاً في العرب جاء قومه بأفضل ما جئتكم به، إنّي قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه، فأيّكم يوازرني على أمري هذا؟ فقلت وأنا أحدثهم سناً، وأرمصهم عيناً، وأعظمهم بطناً، وأحمشهم ساقا: أنا يا نبيّ الله أكون وزيرك عليه، فأخذ برقبتي، وقال: إنّ هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا، فقام القوم يضحكون، ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع وتطبع لعلي.

وروى إمام الحنابلة في مسنده [١: ١٥٩] مسنداً عن علي، ولفظه: قال: جمع رسول الله والمستقلق بني عبد المطلّب فيهم رهط، كلّهم يأكل الجذعة ويشرب الفرق، قال: فصنع لهم مدّاً من طعام، فأكلوا حتّى شبعوا. قال: وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمسّ، ثمّ دعا بغمر فشربوا حتّىٰ رووا، وبقي الشراب كأنه لم يمسّ أو لم يشرب، فقال وقال الناس عامة، وقد فقال المالية عبد المطلّب، إنّي بعثت لكم خاصّة، والى الناس عامة، وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ فلم يقم إليه أحد، قال على الله فقمت إليه وكنت أصغر القوم. قال: فقال والناشة ضرب قال ثلاث مرّات، كلّ ذلك أقوم إليه، فيقول لى اجلس، حتّىٰ كان في الثالثة ضرب

بيده علىٰ يدي.

وروى أيضاً في [١: ١١١] بالاسناد عن علي ﷺ، بلفظ: قال لمّا نزلت هذه الآية ﴿ وَأَندُر عشير تك الأقربين ﴾ جمع النبيّ ﷺ من أهل بيته، فاجتمع ثلاثون، فأكلوا وشربوا، قال: فقال لهم: من يضمن عني ديني ومواعيدي، ويكون في الجنّة، ويكون خليفتي في أهلي؟ فقال رجل لم يسمّه شريك: يا رسول الله أنت كنت بحراً، من يقوم بهذا؟ قال: ثمّ قال الآخر، قال: فعرض ذلك على أهل بيته، فقال على ﷺ: أنا.

وروى إمام المعتزلة إبن أبي الحديد في شرح النهج [٣: ٢٦٣] في ردّ أبي جعفر الاسكافي على الجاحظ، قال: وروي في الخبر الصحيح أنّه كلّفه في مبدأ الدعوة قبل ظهور الإسلام وانتشاره بمكّة، أن يصنع له طعاماً، وأن يدعو له بني عبد المطلب، فصنع له طعاماً ودعاهم له، فخرجوا ذلك اليوم، ولم ينذرهم النبي وَلَيُ اللّه الله الله عمّه أبو لهب، فكلّفه اليوم الثاني أن يصنع مثل ذلك الطعام، وان يدعوهم ثانية، فصنعه ودعاهم، فأكلوا ثمّ كلّمهم الله فدعاهم إلى الدين، ودعاه معهم لانّه من بنى عبد المطلّب.

ثمّ ضمن لمن يوازر منهم وينصره على قوله أن يجعله أخاه في الدين، ووصيّه بعد موته، وخليفته من بعده، فأمسكوا كلّهم، وأجابه هو \_ يعني عليّاً \_ وحده، وقال الله أن أنصرك على ما جئت به، وأوازرك وأبايعك، فقال لهم لمّا رأى منهم الخذلان ومنه النصر، وشاهد منهم المعصيه ومنه الطاعة، وعاين منهم الإباء ومنه الاجابة: هذا أخي ووصيّي وخليفتي من بعدي، فقاموا يسخرون ويضحكون، ويقولون لأبي طالب: أطع ابنك وقد أمّره عليك.

وأورده الامام شرف الدين الموسوي في كتابه النفيس المراجعات [ص ١٨٧ وفي طبعة ص ١٢٣] في المراجعة العشرين برقم التاسع، وقال أخيراً: أخرجه بهذه الألفاظ من حفظة الآثار النبويّة، كابن اسحاق، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن

مردويه، وأبي نعيم، والبيهقي في سننه وفي دلائله، والثعلبي، والطبري في تفسير سورة الشعراء من تفسيريهما الكبيرين، وأخرجه الطبري أيضاً في تأريخه [٢: ٢١٧] بطرق مختلفة، وأبو الفداء في تاريخه [١: ١١١] وابن الأثير في الكامل [٢: ٢٢]، والإمام أبو جعفر الاسكافي في نقض العثمانية، والحلبي في سيرته [١: ٣٨١].

وأخرجه بهذا المعنى مع تقارب الألفاظ غير واحد من أثبات السنة وجهابذة الحديث، كالطحاوي، والضيائي المقدّسي في المختارة، وسعيد بن منصور في السنن، وحسبك ما أخرجه أحمد بن حنبل، والحاكم في المستدرك [٣: ١٣٢] والذهبي في تلخيصه معترفاً بصحّته، والمتقي في منتخب الكنز، وحسبنا هذا ونعم الدليل، والسلام.

وصرّح في المراجعة الثانية والعشرين في السبب الذي حمل البخاري ومسلماً ومن نحا نحوهما على الإعراض عن الحديث المذكور، فقال: لانهم رأوه يصادم رأيهم في الخلافة، وهذا هو السبب في إعراضهم عن كثير من النصوص الصحيحة، لخوفهم أن تكون سلاحاً للشيعة، فكتموها وهم يعلمون.

وإنّ كثيراً من شيوخ أهل السنّة عفا الله عنهم كانوا على هذه الوتيرة، يكتمون كلّ ماكان من هذا القبيل، ولهم في كتمانه مذهب معروف، نقله عنهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وعقد البخاري لهذا المعنىٰ باباً في أواخركتاب العلم من الجزء الأول [ص ٢٥] فقال «باب من خصّ بالعلم قوماً دون قوم» ومن عرف سيرة البخاري تجاه أمير المؤمنين وأهل البيت ... إلى أن قال: لا يستغرب إعراضه عن هذا الحديث.

### الحديث السادس عشر

## مبيته ﷺ في فراش رسول الله ﷺ

ما ورد فيمن كانت حمايته للنبيّ صلوات الله عيله وآله قد فاقت حماية كلّ شجاع، ووقايته ومكافحته أجلّ من مكافحة كلّ مقاتل في الميدان، صاحب النجدة العظمئ، التي صغرت بجنبها نجدة جهابذة الفرسان، لما لهم في هول الهيجاء، مهما عظمت نيرانها سبيل للكرّ والفرّ، لاكمن باع نفسه لله عزّوجلّ لإعلاء كلمته العليا، وبذل كريم مهجته لأفضل مرسل وأجل الأنبياء.

وآثره بأعزّ شيء لدى كلّ ذي روح، وبما لم يؤثر به عظيم الملكين اللذين آخى الله بينهما للآخر، حتّى أمرهما الله أن يهبطا إلى الأرض ليحفظاه من كيد الكائدين، وباهي به ملائكته الأبرار.

وذلك حين مبيته على فراش النبي الشيخة ليلة الهجرة، وتغطيه بغطائه ينتظر بادرة الحتوف، وطروء ضربات السيوف، ثابتاً صابراً مهما تضوّر وتلوّى من الحجارة التي رمته بها أيدى الكفار، إذ ظنّوا أنّه نبيّ الله، ولا يدرون أنّه خرج سالماً من مكرهم إلى الغار، وظلّ فيه آمناً مطمئن البال، قد أنزل الله عليه سكينته، كما روى ذلك جملة من أعيان المفسّرين في تفاسيرهم، وأهل الأخبار والسير في تواريخهم. منهم:

القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودّة [ص٩٢] روى باسناده عن هالة ربيب النبيّ وَلَيْكُونَ أُمّه خديجة أم المؤمنين، أنّه قال: قال رسول الله وَلَيْكُونَ أُوحى الله إلى جبريل وميكائيل: إنّي آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر

صاحبه فأيّكما يؤثر أخاه عمره، فكلاهما يكره الموت، فأوحى الله إليهما: إنّي آخيت بين علي وليّي وبين محمّد نبيّي، فآثر علي حياته لنبيّي، فرقد على فراش النبيّ يقيه بمهجته، اهبطا إلى الارض، واحفظاه من عدوّه، فهبطا فجلس جبريل عند رأسه، وميكائيل عند رجليه، وجعل جبريل يقول: بخ بخ من مثلك يابن أبي طالب، والله يباهي بك الملائكة، فأنزل الله تعالى ﴿ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ﴾ الآية [البقرة: ٢٠٧].

والحاكم في المستدرك [٣: ٤] روى مسنداً عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: قال: شرى علي نفسه، ولبس ثوب النبيّ وَلَيْشَكُو ، ثمّ نام مكانه، وكان المشركون يرمون رسول الله وَلَيْشَكُو وقد كان رسول الله وَلَيْشَكُو ألبسه بردة، وكانت قريش تريد أن تقتل النبي وَلَيْشَكُو وقد كان رسون عليّاً ويرونه النبيّ وَلَيْشَكُو وقد لبس بردة، وجعل علي الله يتضوّر فاذا هو علي، فقالوا: إنّك للئيم إنّك تتضوّر، وكان صاحبك لا يتضوّر، ولقد استنكرناه منك.

وقد ذكره أيضاً الذهبي في تلخيص المستدرك بذيل الكتاب واعترف بصحّته.

وروى الحاكم مسنداً عن علي بن الحسين قال: إنّ أوّل من شرىٰ نفسه ابتغاء رضوان الله، علي بن أبي طالب، وقال علي عند مبيته علىٰ فراش رسول الله وقيت بنفسي خير من وطئ الحصا ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر رسول إله خاف أن يمكروا به فينجاه ذو الطول الإله من المكر وبات رسول الله في البيت آمنا موقّى وفي حفظ الإله وفي ستر وبت أراعبهم ولم يستهمونني وقد وطنت نفسي على القتل والأسر

 فقال يا نبيّ الله، فقال له على: إنّ نبيّ الله وَلَيْشَاقَة قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركه، قال: فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار، قال: وجعل علي في يرمى بالحجارة كما يرمى نبي الله وَلَيْشَاقَة وهو يتضوّر وقد لفّ رأسه في الثوب لا يخرجه حتّى أصبح، ثمّ كشف عن رأسه، فقالوا: إنّك للئيم، وكان صاحبك لا يتضوّر ونحن نرميه وأنت تتضوّر، وقد استنكرنا ذلك.

وذكره ابن أبي الحديد في شرح النهج [٢٦ ٢٦٩] وقال: إنه لما استقرّ الخبر عند المشركين أنّ رسول الله الشهاري مجمع على الخروج من بينهم للهجرة إلى غيرهم. قصدوا إلى معالجته، وتعاقدوا على أن يبيّتوه في فراشه، وأنّ يضربوه باسياف كثيرة، بيد صاحب كلّ قبيلة من قريش سيف منها، ليضيع دمه بين الشعوب، ويتفرّق بين القبائل، ولا يطلب بنو هاشم بدمه قبيلة واحدة بعينها من بطون قريش، وتحالفوا على تلك الليلة، واجتمعوا عليها.

فلمّا علم رسول الله وَ الله و الله و

وروى الثعلبي في تفسيره على ما في الغدير [٢: ٤٨] أنّ النبيّ الشيّ المّا أراد الهجرة إلى المدينة، خلّف عليّ بن أبي طالب بمكّة، لقضاء ديونه، وأداء الودايع المتي كانت عنده، وأمر ليلة خرج إلى الغار، وقد أحاط المشركون بالدار، أن ينام على فراشه، وقال له: إتّشح ببردى الحضرمي الأخضر، ونم على فراشي، فإنّه لأيصل منهم اليك مكروه إن شاء الله تعالى، ففعل ذلك علي الله فأوحى الله تعالى

الى جبريل وميكائيل: إنّي آخيت بينكما، وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر... الى آخر الحديث.

قال الأميني: وحديث التعلبي هذا رواه بطوله: الغزالي في الاحياء [٢٠ ٢٣٨] والكنجي الشافعي في كفاية الطالب [ص ١١٤] والصفوري في نزهة المجالس [٢: ٢٠٩] ورواه ابن الصبّاغ المالكي في الفصول المهمة [ص ٣٣] وسبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص [ص ٢١] والشبلنجي في نور الابيصار [ص ٨٦] والطبري في تاريخه [٢: ٩٩] وابن سعد في الطبقات [١: ٢١٢] واليعقوبي في تاريخه [٢: ٢٩] وابن هشام في السيرة [٢: ٢٩١] وابن عبد البرّ في العقد الفريد [٣: ٢٩٠] والخطيب البغدادي في تاريخه [٣: ١٩١] والخوارزمي في مناقبه [ص ٧٥] وابن الأثير في التاريخ [٣: ٢٤] وأبو الفداء في تاريخه [١: ٢٢١] والمقريزي في الإمتاع [ص ٣٩] وابن كثير في تاريخه [٧: ٣٢] والحلبي في السيرة الحلبيّة [٢: ٢٤].

وذكر في [ص ٤٧] شعر حسّان في أمير المؤمنين نقلاً عن سبط ابن الجوزي في تذكرته [ص ١٠]:

من ذا بخاتمه تصدّق راكعاً وأسرّها في نسفسه اسرارا من كان بات على فراش محمّد ومسحمّد أسرى يسؤم الغارا من كان في القرآن سمّي مؤمناً في تسع آيات تُلين غِزارا

وفي رواية الإمام أحمد بن حنبل في مسنده [١: ٣٤٨] مسنداً عن ابن عبّاس بلفظ: تشاورت قريش ليلة بمكّة، فقال بعضهم: إذا أصبح ـ يعني النبيّ النبيّ النبيّ النبيّ النبيّ النبيّ النبيّ المنتوه بالوثاق، وقال بعضهم: بل اقتلوه، وقال بعضهم: بل أخرجوه، فأطلع الله عزّوجلّ نبيّه على ذلك، فبات على على فراش النبيّ النبيّ المنتيّ تلك الليلة، وخرج النبيّ متى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون عليّاً يحسبونه النبي النبيّ من النبيّ من النبي المنتود الله مكرهم، فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لأ أدري، فاقتصّوا أثره، فلمّا بلغوا الجبل خلط عليهم، فصعدوا في الجبل قال: لأ أدري، فاقتصّوا أثره، فلمّا بلغوا الجبل خلط عليهم، فصعدوا في الجبل

فمرّوا بالغار، فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخلها هنا لم يكن العنكبوت على بابه، فمكث الشي فيه ثلاث ليال.

وفي رواية الفخر الرازي في تفسيره في ذيل تفسير قوله تعالى ﴿ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ﴾ قال: نزلت في على بن أبي طالب الله الله على فراشه، على فراش النبي المناقلة خروجه إلى الغار، قال: ويروى أنه لمّا نام على فراشه، قام جبريل على راسه، وميكائيل عند رجليه، وجبريل ينادي: بخ بخ من مثلك يابن أبي طالب، يباهي الله بك الملائكة. ونزلت الآية، يعني ﴿ ومن الناس من يشري نفسه ﴾ الى آخر كلامه.

وفي الدرّ المنثور للسيوطي في ذيل تفسير قوله تعالىٰ ﴿ وإذ يـمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ﴾ [الأنفال: ٣٠] قال: أخرج عبد الرزّاق، وعبد بن حميد، عن قتادة، قال: دخلوا دار الندوة يأتمرون بالنبي وَلَيْشُكُو وساق المحديث إلى أن قال ـ: وقام علي الله علىٰ فراش النبي وَلَيْشُكُو وباتوا يحرسونه يعني: عليّاً ـ يحسبون أنه النبيّ وَلَيْشُكُو ، فلمّا أصبحوا ثاروا عليه، فإذا بعلي الله فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري، فاقتفوا أثره حتىٰ بلغوا الغار، ثمّ رجعوا.

وفي طبقات ابن سعد [٨: ٣٥ و١٦٢] روى بسنده عن أمّ بكر بنت المسور،

عن أبيها: إنَّ رقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد مناف ـ وهي أمَّ مخرمة بن نوفل ـ حذرت رسول الله وَاللَّيُ ، فقالت: إنَّ قريشاً قد اجتمعت تريد بياتك الليلة، قال المسور: فتحوّل رسول الله وَاللَّيُ عن فراشه، وبات عليه على اللهِ.

وفي أسد الغابة لابن الاثير [١٨:٤] على ما في الفضائل [٢: ٣١٣] روى بسنده عن ابن اسحاق، قال: وأقام رسول الله وأثرة لله يعني: بعد أن هاجر أصحابه إلى المدينة ـ ينتظر مجيء جبرئيل الله وأمره له أن يخرج من مكّة باذن الله له بالهجرة إلى المدينة، حتّى إذا اجتمعت قريش، فمكرت بالنبي المناقق وأرادوا برسول الله المناقق مأ أرادوا، أتاه جبريل الله وأمره أن لا يبيت في مكانه الذي يبيت فيه، فدعا رسول الله المناقق على بن أبي طالب، فأمره أن يبيت على فراشه، ويتسجّى ببرد له أخضر، ففعل، ثمّ خرج رسول الله المناقق على القوم وهم على بابه.

وروى حسام الدين المتّقي في كنز العمّال [٣: ١٥٥] على ما في فضائل الخمسة [٢: ٣١٥] روى عن أبي طفيل عامر بن واثلة، قال: كنت على الباب يوم الشورى، فارتفعت الأصوات بينهم، فسمعت عليّاً الله يقول: بايع الناس لأبي بكر وأنا والله أولى بالأمر منه، وأحقّ به منه - إلى أن قال: إنّ عمر جعلني في خمسة نفر أنا سادسهم، لا يعرف لي فضلاً عليهم في الصلاح، ولا يعرفونه لي، كلّنا في شرع سواء، وايم الله لو أشاء أن أتكلم ثمّ لا يستطيع عربيّهم ولا عجميّهم، ولا المعاهد منهم، ولا المشرك ردّ خصلة منها لفعلت - إلى أن قال: أفيكم أحد كان أعظم غنىً عن رسول الله المشرك وين اضطجعت على فراشه بنفسي وبذلت له مهجة دمي؟ قالوا: اللهم لا.

قال الحميري، كما في المناقب لابن شهرآشوب [٢: ٦٠ ط. ايران]:

ومن ذا الذي قد بات فوق فراشه وأدني وساد المصطفى فتوسّدا وخدم مسنه وجهه بلحافه ليدفع عنه كيد من كان أكيدا فلمًا بدا صبح يلوح تكشّفت له قطع من حالك اللون أسودا ودارت بم أحراسهم يطلبونه وبالأمس ما سبّ النبي وأوعدا أتوا طاهراً والطيّب الطهر قد مضىٰ إلى الغار يخشيٰ فيه أن يتورّدا فهمّوا به أن يتقتلوه وقد سطوا بأيديهم ضرباً مقيماً ومقعدا وله أيضاً:

حــتّى إذا طـلع الشَـميط كأنّـه في الليل صفحة خدِّادهم معرب ثاروا لأحداج الفراش فصادفت غير الذي طلبت أكف الخيّب فسوقاه بادرة الحتوف بنفسه حذراً عليه من العدوّ المجلب حتى تغيّب عنهم في مدخل صلى الإله عليه من متغيّب وله أيضاً:

وأتمى النبي وبات فوق فراشه مستدثّراً بدئاره كالراقد وذكت عيون المشركين ونطّقوا أبيات آل محمّد بمراصد حــتى إذا مـا الصبح لاح كأنه سيف تـخرّق عنه غمد الغامد ثاروا وظنوا أنهم ظفروابه فستعاوروه وخاب كبيد الكائد فروقاه برادرة الحروف بنفسه ولقد ترنول رأسه برجلامد وله أيضاً:

وبات علىٰ فراش أخيه فرداً يسقيه من العستاة الظالمينا وقد كمنت رجال من قريش بأسسياف يسلحن إذ انستضينا

باتوا وبات على الفراش ملفّقا فيرون أنّ محمّداً لم يلذهب

وسرى النبيّ وخاف أن يسطى به عـند انـقطاع مـواثـق ومـعاهد

فلمًا أن أضاء الصبح جاءت عداتهم جميعاً مخلفينا فـــــــلمّا أبــــــصروه تـــجنّبوه ومـــــا زالوا له مــــــتجنّبينا وقال ابن طوطي:

> ونام عملي في الفراش بنفسه فسوافسوا بسيانا والدجسي ستقوض فألفوا أبيا شبلين شاكمي سلاحه وقال الزاهي:

بات عملي فرش النبي آمنا والليل قد طافت به أحراسه حتى إذا ما هجم القوم على مستيقظ ينصله أشماسه السهم فتولوا مرقا يمنعهم عن قربه حماسه وقال ابن دريد الاسدى:

أولم يسبت عسنه أبسو حسن والمشسركون هسناك تسرصده وقال دعبل:

ولما سرى الهادي النبئ مهاجراً وقسد مكر الأعداء والله أمكر وبات ربيط الجاش ما كان يذعر(١) وقد لأح معروف من الصبح أشـقر له ظفر من صائك الدم أحمر فصال على بالحسام عليهم كما صال في العريس ليث غضنفر فسولوا سراعاً نافرين كأنما هم حمر من قسور الغاب تنفر فكان مكان المكر حيدرة الرضا من الله لمّاكان بالقوم يمكر

مــــتلفّقاً ليـــرد كـــيدهم ومـهاد خـير النـاس مـمهده فوفى النبيّ ببذل مهجته وبأعين الكيفّار منجده

وهو المقيم على فراش محمّد حيتى وقاه كايدا ومكيدا وهو المقدم عند حومات الندى ما ليس يسنكر طارفا وتليدا

<sup>(</sup>١) ربيط الجاش: أي شجاع. والذعر: الفزع.

مبيته (ع) علىٰ فراش رسول الله (ص) ......

وقال مهيار:

وأحقّ بالتمييز عند محمّد من كان منهم منكبيه رافيا منن بنات عنه موقياً حوباءه حنذر العندا فوق الفراش وفاديا وقال العبدى:

مـــا لعــلى سـوى أخـبه مــحمّد فــى الورى نـظير فـــداه إذ أقــبلت قـريش عــليه فـي فـرشه الأمـير وافـــاه بـــخمّ وارتــضاه خـــليفة بـــعده ووزيـــر وقال الأجلِّ المرتضى:

وهو الذي لأ يقتضى في موقف إقدامه نكص به إقدامه وقال العوني:

وقال آخر:

وليلته في الفرش إذ صمدت له عصائب لأنالوا عليه انهجامها

وهـو الذي مـاكـان ديـن ظـاهر فـي النـاس لو لأ رمحه وحسامه ووقى الرسول على الفراش بنفسه لمّـا أراد حـمامه أقـوامـه ثانيه في كلّ الأمور وحصنه في البائنات وركنه ودعامه وكأتما أجم العوالي غيله وكأتما هو بينه ضرغامه طلبوا مداه ففاتهم سبقاً إلى أمد يشق على الرجال مرامه

أبن لي من كان المقدّم في الوغى بمهجته عن وجه أحمد دافعا أبن لي من في القوم جدل مرحباً وكان لباب الحصن بالكفّ قالعا ومسن باع منهم نفسه واقياً بها نبيّ الهدى في الفرش أفداه يافعا وقد وقفوا طرّاً بجنب مبيته قريش تهزّ المرهفات القواطعا ومولاي يقظان يرئ كلّ فعلهم فماكان مجزاعاً من القوم فازعا

فلمّا تراءوا ذا الفقار بكفّه أطار بها خوف الردي أوهامها وكم كربة عن وجه أحمد لم يزل يفرّجها قدماً وينفى اهتمامها

قال الحافظ الشهير ابن شهراً شوب في مناقبه [١: ٢٢٩ط. النجف و ٢: ٦٤ ط. ايران]:كلّماكانت المحنة أغلظ،كان الأجر أعظم، وأدلّ علىٰ شدّة الإخلاص وقوّة البصيرة، والفارس يمكنه الكرّ والفرّ والروغان والحولان، والراجل قد ارتبطروحه، وأوثق نفسه، وألحج بدنه صابراً محتسباً على مكروه الجراح، وفراق المحبوب، فكيف النائم على الفراش بين الثياب والرياش.

نزل قوله تعالى: ﴿ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ﴾ في الطوسي بالاسناد عن الحكم، عن السدي، وأبي مالك، عن ابن عبّاس، ورواه أبو الفضل الشيباني باسناده عن زين العابدين الجيلا، وعن الحسن، عن أنس وعن أبى زيد الأنصاري، عن أبي عمرو بن العلاء، ورواه الثعلبي عن ابن عبّاس، والسدي، ومعبد، أنَّها نزلت في علي بين مكَّة والمدينة لمَّا بات على فراش رسول الله اللَّه الله الله الله الله

وفي فضائل الصحابة عن عبد الملك العكبري، وعن أبي المظفّر السمعاني باسنادهما عن علي بن الحسين الكلا، قال: أوّل من شرى نفسه لله على بن أبى طالب، كان المشركون يطلبون رسول الله الشريكي فقام من فراشه وانطلق هو وأبو بكر، واضطجع على على فراش رسول الله ﷺ، فجاء المشركون فـوجدوا عـليًّا ولم يجدوا رسول الله كالشيكا.

قال اين حماد:

فيتوتقاكل بضن بنفسه قال الإله أنا الأعز الأرفع

باهي به الرحم أملاك العلى لمّا انثني من فرش أحمد يهجع يا جــبرئيل ومـيكائيل فـانّني آخــيت بـينكما وفـضلى أوسـع أفإن بدا في واحد أمري فمن بفدي أخاه من المنون ويقنع

على في مهاد الموت عار وأحسمد مكنس غار اغتراب يقول الروح بخ بخ يا على فقد عرّضت روحك لانتهاب

### الحديث السابع عشر

### حديث سدّ الأبواب

ماورد فيمن اتّخذه الله سبحانه وتعالىٰ شريكاً لأفضل الرسل وخاتم أنبيائه عليه وعليهم الصلاة والسلام فيما اختصّه به وفيما أحلّه له، فبذلك قد تبيّن عظيم فضل من أشركه الله نبيّه في هذه الخصوصيّة الجليلة، حتى اعترف ابن عمر بافضليّته حينما ظهر اختصاصه بها، وشاع بين جمع من الصحابة، فشقّ ذلك على بعضهم، حتى أن عميه والله عمرة والعبّاس كانا يقولان للنبيّ والله ما قالا؛ لأنهم كانوا يحسبون كما قال ابن عمر: كنّا نقول في زمن النبيّ والله الله خير الناس، ثمّ أبو بكر ثمّ عمر، وهذه المنقبة أيضاً هي احدى الخصال الثلاثة التي تمنّاها ابن عمر وأبوه، وما زالت بقلبه وفي ذاكرته إلى أن استولى على الخلافة، وقال: كما سبأتي ذكر كلّ من ذلك فيما يلي، كما رواه حفظة السنن والمسانيد، منهم:

قال: فعلم رسول الله كَالْشِيْكُ أنه قد شقّ عليهم، فدعا الصلاة جامعة، فلمّا

اجتمعوا صعد المنبر، فلم يسمع لرسول الله وَ الله عَلَيْتُ خطبة قطّ كان أبلغ منها تمجيداً وتوحيداً، فلمّا فرغ قال: يا أيّها الناس، لأ أنا سددتها، ولا أنا فتحنها، ولا أنا أخرجتكم وأسكنته، ثمّ قرأ: ﴿ والنجم إذا هوى \* ما ضلّ صاحبكم وما غوى \* وما ينطق عن الهوى \* ان هو إلاّ وحى يوحى ﴾.

وروى الحاكم في المستدرك [٣: ١٢٥] روى بسنده عن زيد بن أرقم، قال: كانت لنفر من أصحاب رسول الله المسابحة أبواب شارعة في المسجد، فقال يوماً: سدّوا هذه الأبواب إلا باب علي، قال: فتكلّم في ذلك ناس، فقام رسول الله المسابحة فحمد الله وأثنى عليه ، ثمّ قال: أمّا بعد، فإنّي المرت بسدّ هذه الأبواب غير باب علي، فقال فيه قائلكم، والله ما سددت شيئاً ولا فتحته، ولكن أمرت بشيء فاتبعته. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه.

وروى الامام أحمد بن حنبل في المسند [٢: ٢٦] بالاسناد إلى عبد الله بن عمر، قال: كنّا نقول في زمن النبيّ اللَّيْتَاتُ : رسول الله خير الناس، ثمّ أبو بكر، ثمّ عمر، ولقد أوتي ابن أبي طالب ثلاث خصال، لأن تكون لي واحدة منهنّ أحبّ إلي من حمر النعم، زوّجه رسول الله المَنْتَاتُ ابنته وولدت له، وسدّ الأبواب إلاّ بابه في المسجد، وأعطاه الراية يوم خيبر.

وروى الحاكم أيضاً في المستدرك [٣: ١٢٥] بالاسناد إلى أبي هريرة، قال: قال عمر بن الخطّاب: لقد أعطي علي بن أبي طالب ثلاث خصال، لأن تكون لي خصلة منها أحبّ إليّ من أن أعطى حمر النعم، قيل: وما هنّ يا أمير المؤمنين؟ قال: تزوّجه فاطمة بنت رسول الله المنافظة وسكناه في المسجد مع رسول الله المنافظة يحلّ له فيه ما يحلّ له، والراية يوم خيبر. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه.

وفي المستدرك أيضاً [٣: ١٦٦] روى بسنده عن خيثمة بن عبد الرحمٰن، قال: سمعت سعد بن مالك، وقال له رجل: إن عليًا لله يقع فيك، أنّك تخلّفت عنه، فقال سعد: والله انّه لرأي رأيته، وأخطأ رأيي، انّ علي بن أبي طانب أعطي ثلاثاً،

وفيه أيضاً عن الهيئمي في نفس المصدر قال: وعن العلاء بن العرار، قال: سئل ابن عمر عن علي وعثمان، فقال: أمّا علي فلا تسألوا عنه، انظروا إلى منزله من رسول الله وَ الله والله والله

وفيه أيضاً عن الهيثمي في نفس المصدر، قال: وعن جابر بن سمرة، قال:

أمر رسول الله الله الله الله الأبواب كلها إلا باب علي الله فقال العبّاس: يا رسول الله قدر ما أدخل أنا وحدي وأخرج، قال: ما أمرت بشيء من ذلك، فسدّها كلّها غير باب على، قال: ربّما مرّ وهو جنب.

وفي المسند للإمام أحمد بن حنبل [١: ١٧٥] روى بسنده عن عبد الله ابن الرقيم الكناني، قال: خرجنا إلى المدينه زمن الجمل، فلقينا سعد بن مالك بها، فقال: أمر رسول الله المسلطينية بسد الأبواب الشارعة في المسجد، وترك باب على.

وقد ذكر الحافظ الكبير محمّد بن علي المازندراني في كتابه النفيس مناقب آل أبي طالب [٢: ٣٨ ط. النجف و٢: ١٨٩ ط. ايران] حديث سدّ الأبواب رواه نحو ثلاثين رجلاً من الصحابة، ومن روئ عنهم.

وفيه ما نقله عن السمعاني في فضائله: روئ عن جابر، عن ابن عمر في خبر أنّه سأله رجل، فقال: ما قولك في علي وعثمان؟ فقال: أمّا عثمان، فكأنّ الله قد عفا عنه، فكرهتم أن يعفو عنه وأمّا علي، فابن عمّ رسول الله وختنه، وهذا بيته وأشار بيده إلى بيته وحيث ترون، أمر الله تعالى نبيّه أن يبني مسجده، فبنى فيه عشرة أبيات، تسعة لنبيه وأزواجه، وعاشرها وهو متوسّطها، لعلى وفاطمة.

وكان ذلك في أوّل سنة الهجرة، وقالوا: كان في آخر عمر النبي والأوّل أصحّ وأشهر، وبقي على كونه، فلم يزل علي وولده في بيته إلى أيّام عبد الملك بن مروان، فعرف الخبر فحسد القوم على ذلك، واغتاض، وأمر بهدم الدار، وتظاهر أنّه يويد أن يزيد في المسجد، وكان فيها الحسن بن الحسن، فقال: لا أخرج ولا أمكّن من هدمها، فضرب بالسياط وتصايح الناس، وأخرج عند ذلك، وهدمت

الدار، وزيد في المسجد.

وروى عيسىٰ بن عبد المنظمة على حول تربة النبيّ وبينهما حوض. قال الحميري:

من كالغه dish جالمينا في المعاهدة من كالغها الماهينة قرابة وجوارا

والله أدخله وأخرج قـومه وله أيضاً:

وأسكنه في مسجد الطهر وحده في جاوره فيه الوصي وغيره فقال لهم سدّوا عن الله صادقاً فقام رجن يذكرون قرابة فعاتبه في ذاك منهم معاتب فقال له أخرجت عمّك كارهاً فقال له ياعم ما أنا بالذي

وزوّجه والله من شاء يسرفع وأبوابهم في مسجد الطهر شرّع فضنّوا بها عن سدّها وتمنّعوا وما ثمّ فيما يبتغي القوم مطمع

واخــتاره دون البريّة جـارا

وأسكنت هذا إنّ عمّك يجزع فعلتُ بكم هذا بل الله فاقنعوا

وكان له عمًّا وللعمّ موضع

وفي المناقب لابن المغازلي الشافعي [ص٢٥٣ برقم: ٣٠٣] باسناده عن أبي الطفيل، عن حذيفه بن أسيد الغفاري، قال: لمّا قدم أصحاب النبيّ الشيّق المدينة لم تكن لهم بيوت يبيتون فيها، فكانوا يبيتون في المسجد، فقال لهم النبيّ الشيّق الا تبيتوا في المسجد فتحتلموا.

ثم إنّ القوم بنوا بيوتاً حول المسجد، وجعلوا أبوابها إلى المسجد، وإنّ النبيّ النبيّ المسجد، وإنّ النبيّ النبيّ المسجد، فقال: بن جبل، فنادى أبا بكر، فقال: إنّ رسول الله والله المسجد، فقال: سمعاً وطاعة، فسدّ بابه وخرج من المسجد، ثمّ أرسل إلى عمر، فقال: إنّ رسول الله والمسجد وتخرج منه، فقال: إنّ رسول الله والمسجد وتخرج منه، فقال: سمعاً وطاعة لله ولرسوله، غير أنّي أرغب إلى الله في خوخة في المسجد، فأبلغه معاذ ما قاله عمر، ثمّ أرسل إلى عثمان وعنده رقيّه، فقال: سمعاً وطاعة، فسدّ بابه وخرج من المسجد. ثمّ أرسل إلى حمزة، فسدّ بابه، وقال: سمعاً وطاعة لله ولرسوله، وعلى على ذلك يتردّد، لا يدري أهو فيمن يقيم أو فيمن يخرج، وكان النبي والمسجد بني له بيتاً في المسجد بين أبياته، فقاله النبي المسجد بخرج، وكان النبي المناخ حمزة قول النبي المسجد بين أبياته، فقال: يا محمّد تخرجنا اسكن طاهراً مطهراً، فبلغ حمزة قول النبي المسجد بعلي، فقال: يا محمّد تخرجنا

وتمسك غلمان عبد المطلب؟ فقال له النبيّ بَيْتَثِيَّةِ: لا، لوكان الأمر لي ما جعلت من دونكم من أحد، والله ما أعطاه إيّاه إلاّ الله، وانّك لعلىٰ خير من الله ورسوله، أبشر، فبشّره النبي للشُيُّةِ، فقتل يوم أحد شهيداً.

ونفس ذلك رجال على على، فوجدوا في أنفسهم، وتبيّن فضله عليهم وعلى غيرهم من أصحاب النبي الشيّق ، فبلغ ذلك النبي الشيّق ، فقام خطيباً، فقال: إذّ رجالاً يجدون في أنفسهم، في أنني أسكنت عليّاً في المسجد، والله ما أخرجتهم ولا أسكنته، إنّ الله أوحى إلى موسى وأخيه ﴿أَن تبوّءاً لقومكما بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة ﴾ وأمر موسى أن لا يسكن مسجده، ولا ينكح فيه، ولا يدخله إلا هارون وذرّيته، وإنّ عليّاً مني بمنزلة هارون من موسى. وهو أخي دون أهلي، ولا يحلّ مسجدي لأحد ينكح فيه النساء إلاّ على وذرّيته. فمن ساءه فها هنا، فأوما بيده نحو الشام.

وأخرج فيه أيضاً في الباب من عدّة طرق.

وفيه عن تاريخ بغداد [٧: ٢٠٥] للخطيب البغدادي: روى بسنده عن زيد بن

٩٨ .... البيان الجلي

علي بن الحسين، عن أخيه محمّد بن علي، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله تَهَا الله على، وأومأ بيده إلى باب على. باب على.

قال المحقّق للكتاب على ما في ذيل المناقب لابن المغازلي [ص ٢٥٦] ما مفهومه: قد أخرج حديث سدّ الأبواب جماعة كثيرون منهم: ابن حجر في القول المسدّد [ص ١٧] وفي فتح الباري [٧: ١١] والقسطلاني في إرشاد الساري [٦: ٨١] وابن كثير في البداية والنهاية [٧: ٣٤١] والكنجي الشافعي في كفاية الطالب [ص ٢٤٢].

### الصديث الثامن عشر

# ما ورد من فضائل الامام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الله

ما ورد فيمن اعتلى أعلى مقام التصديق والاستقامة، وأعزّ من امتطى أسمى ذروة العزّ والكرامة، وأولى من استحقّ لسعة علمه وشدّة زهده الرئاسة والزعامة، وأحق من تولّى لعظيم حلمه القيادة والإمامة، وأكرم من قام لعميم عدله بالولاية ورعاية الأمّة، ذو المقدار السامي، والأسبقية التي لا يدركها الأوّلون والآخرون، ثاني مختاري الله عزّوجلّ من أهل الأرضين، الذي جعله كفواً لسيّدة نساء العالمين، فزوّجه منها في أعلى علّين، ولولاه لم يكن كفو ومقارن لبنت سيّد المرسلين.

فكم رجال من أشراف قريش وافاضلهم قد تجرأوا على خطبتها، ومن جملتهم أبو بكر وعمر، فردّهم الرسول صلوات الله عليه وآله، ولم ينالوا خير ماكانوا يرجون ويتمنّون، وحرموا من الفوز بتلك المنقبة العظيمة، ولم يحظوا بإدراك تلك المكانة الرفيعة والمنزلة الكريمة، فياليت شعري هل ينالها إلاّ من كان ذا حظ عظيم، وفضل على المؤمنين جسيم، كما نطقت وشهدت بذلك الروايات، التي عقدها وذكرها العلماء الثقات.

فقبل أن نشرع بذكر الأحاديث المرتبطة بتلكم الأوصاف، أرى من الخير أن تكون مفصلة، ليسهل الوقوف عليها إذا احتيج اليها.

١٠٠ ......البيان الجلم

#### فصيل

### ما ورد في علي الله في سعة علمه

ما رواه الإمام الفخر الرازي في تفسيره الكبير [٧: ٢١] في ذيل قوله تعالى ﴿ ان الله اصطفى آدم ونوحاً وآل ابرهيم وآل عمران على العالمين ﴾ [آل عمران: ٣٣] قال: قال علي الله على ال

وروى ابن عبد البرّ حافظ المغرب في الاستيعاب [٢: ٤٦٣] قال: وكان معاوية يكتب فيما ينزل به ليسأل له علي بن أبي طالب الله ذلك، فلمّا بلغه قتله، قال: ذهب الفقه والعلم بموت ابن أبي طالب. فقال له أخوه عتبة: لا يسمع هذا منك أهل الشام، فقال له: دعني عنك.

وفي [٢: ٤٦٢] روئ بسنده عن عبد الله بن العبّاس، قال: والله لقد أعطي على بن أبي طالب تسعة أعشار العلم، وايم الله لقد شارككم في العشر العاشر. وفي الصفحة المذكورة أيضاً روئ عن سعيد بن المسيّب، قال: ماكان أحد من الناس يقول: سلوني غير على بن أبى طالب.

وروىٰ حسام الدين المتّقي في كنز العمّال [٦: ٤٠٥] قال: عن أبي المعتمر مسلم بن أوس، وجارية بن قدامة السعدي، أنّهما حضرا علي بن أبي طالب الثّالية، وهو يقول: سلوني قبل أن تفقدوني، فإنّي لا أسأل عن شيء دون العرش إلاّ أخبرت عنه، قال المتقي: أخرجه ابن النجّار.

وروى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد [٤: ١٥٨] بسنده عن أنس، قال:

قيل: يا رسول الله عمن نكتب العلم؟ قال وَ عن على وسلمان.

وفي [٦: ٣٧٩] روى حديثاً طويلاً، قال فيه علي التي الكميل: ألا إن ها هنا وأشار إلى صدره لعلماً جمّاً لو أصبت حملة، بل أصبت لَقِنا غير مأمون، يستعمل آلة الدين للدنيا.

وروى أبو نعيم في الحلية [١: ٦٥] بسنده عن أبي طالب الحنفي، عن علي الله على الله على الله على الله أوصني، قال: قلت: الله ربّي وما توفيقي إلاّ بالله عليه توكّلت وإليه أنيب، فقال: ليهنك العلم أبا الحسن، لقد شربت العلم ونهلته نهلاً.

وروى الطبري أيضاً في ذخائر العقبي [ص ٧٨] قال: وعن ابن عبّاس، وقد سئل عن علي طيلاً، فقال: رحمة الله على أبي الحسن، كان والله علم الهدى، وكهف التقى، وطود النهى، ومحل الحجا، وغيث الندى، ومنتهى العلم للورى، ونوراً أسفر في الدجى، وداعياً إلى المحجّة العظمى، مستمسكاً بالعروة الوثقى، أتقى من تقمّص وارتدى، وأكرم من شهد النجوى، بعد محمّد المصطفى المسلمين وروجته خير النساء، فما يفوقه أحد، لم ترعيناي مثله، ولم أسمع بمثله، فعلى من بغضه لعنة الله، ولعنة العباد إلى يوم التناد.

وروى أيضاً في كتابه الرياض النضرة [٢: ٣٢١] قال: وعن أبي الزهراء، عن عبد الله \_ يعني ابن مسعود \_ قال: علماء الأرض ثلاثة: عالم بالشام، وعالم بالحجاز، وعالم بالعراق، فأمّا عالم الشام فهو أبو الدرداء، وأمّا عالم أهل الحجاز فهو علي بن أبي طالب، وأمّا عالم العراق فهو أخ لكم \_ يعني به نفسه \_ وعالم أهل الشام وعالم

أهل العراق يحتاجان إلى عالم أهل الحجاز، وعالم أهل الحجاز لا يحتاج إليهما. وروى العسقلاني في تهذيب التهذيب [٧: ٣٣٨] قال: وقال سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: قلت لعبد الله بن عبّاس بن ربيعه: لم كان صغو الناس يعني: ميل الناس - إلى علي بن أبي طالب عليه ؟ قال: يابن أخي، إنّ عليّاً كان له ما شئب من ضرس قاطع في العلم، وكان له البسطة في العشيرة، والقدم في الاسلام، والظهر لرسول الله المنتقلة في السنة، والنجدة في الحرب، والجود في الماعون.

وروى المتّقي في كنز العمّال [٨: ٢١٥] قال: عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، عن أبيه قال: كان علي يخطب، فقام إليه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني من أهل الجماعة، ومن أهل الفرقة، ومن أهل السنّة، ومن أهل البدعه؟ فقال الله ويحك أما إذا سألتني فافهم عنّي، ولا عليك أن لا تسأل عنها أحداً بعدي فساق الحديث إلى أن قال: فتنادى الناس من كلّ جانب: أصبت يا أمير المؤمنين أصاب الله بك الرشاد والسداد، فقام عمّار، فقال: يا أيّها النّاس، انّكم والله ان اتبعتموه وأطعتموه، لم يضلّ بكم عن منهاج نبيّكم قيس شعرة \_ يعني به قدر شعرة \_ وكيف يكون ذلك وقد استودعه رسول الله الله المنايا والوصايا وفصل الخطاب على منهاج هارون بن عمران، إذ قال له رسول الله المنايا والوصايا وفصل الخطاب على منهاج هارون بن عمران، إذ قال له رسول الله المنايا والوصايا وفصل الخطاب على منهاج هارون بن عمران، إذ قال له رسول الله المنايا منه لنبيّه المنايا والوصايا هارون من موسى إلا أنّه لا نبى بعدي، فضلاً خصّه الله به إكراماً منه لنبيّه النّاية.

وفي رياض الطبري [٢: ٢٢٢] قال: وعن محمّد بن قيس، قال دخل ناس من اليهود على على الله فقالو له: ما صبرتم بعد نبيّكم إلا خمساً وعشرين سنه حتّى قتل بعضكم بعضاً، فقال على الله قد كان صبر وخير، قد كان صبر وخير، ولكنّكم ما جفت أقدامكم من البحر حتّى قلتم: «يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة». قال الطبرى: أخرجه أحمد في المناقب.

ما ورد في علي (ع) وحلمه بالقرآن ......

#### فصل

# ما ورد في علي إلله وعلمه بالقرآن وما في الصحف الأولى

روى أبو نعيم في حلية الأولياء [١: ٦٥] علىٰ ما في الفضائل [٢: ٢٣٧] روى بسنده عن عبد الله بن مسعود، قال: إن القرآن أنزل علىٰ سبعة أحرف، ما منها حرف إلا له ظهر وبطن، وإنّ على بن أبى طالب عنده علم الظاهر والباطن.

وفي حلية الأولياء أيضاً [١: ٦٧] روى بسنده عن على الله قال: والله ما أنزلت آية إلا وقد علمت فيم أنزلت وأين أنزلت، إنّ ربّي وهب لي قلباً عقولاً ولساناً سؤولاً.

وروىٰ ابن سعد في الطبقات [٢: ١٠١] بسنده عن أبي الطفيل قال: قال على الله عن كتاب الله، فإنّه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار، في سهل أم في جبل.

وروىٰ ابن جرير في تفسيره [٢٦: ١١٦] بسنده عن أبي الصهباء البكري، عن علي بن أبي طالب الله على المنبر: لأ يسألني أحد عن آية من كتاب الله إلا أخبرته، فقام ابن الكوّاء \_إلى أن قال ـ: فقال: ما الذاريات ذرواً؟ قال: الرياح.

وفي نفس المصدر روى بسنده عن أبي الطفيل، قال: سمعت عليّاً عليّاً يقول بلفظ: لا تسألوني عن كتاب ناطق، ولا سنّة ماضيه إلاّ حدّثتكم، فسأله إبن الكواء عن الذاريات، فقال: هي الرياح.

وفي فيض القدير [٣: ٤٦] للمناوي في الشرح على ما في فضائل الخمسة [٢: ٢] ما هذا لفظه: قال الغزالي: قد علم الأوّلون والآخرون أنّ فهم كتاب الله منحصر إلى علم علي، ومن جهل ذلك فقد ضلّ عن الباب الذي من ورائه يرفع الله

عن القلوب الحجاب، حتّى يتحقّق اليقين الذي لا يتغيّر بكشف الغطاء.

وروى ابن شهرا شوب في مناقبه [٢: ٢٨] عن ابن أبي البختري من ست طرق، وابن المفضّل من عشر طرق، وابراهيم الثقفي من أربع عشرة طريقاً، منهم: عدي بن حاتم، والأصبغ بن نباتة، وعلقمة بن قيس، ويحيى بن أمّ الطويل، وزر بن حبيش، وعباية بن رفاعة، وأبو الطفيل: أنّ أمير المؤمنين المؤلِّة قال بحضرة المهاجرين والأنصار، وأشار إلى صدره كيف ملئ علماً: لو وجدت له طالباً، سلوني قبل أن تفقدوني، وهذا سفط (١) العلم، هذا لعاب رسول الله، هذا ما زقني به رسول الله زقاً، فاسألوني فانّ عندي علم الأوّلين والآخرين، أمّا والله لو ثنيت لي الوسادة، ثمّ جلست عليها، لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بانجيلهم، وبين أهل الزبور بزبورهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم، حتّىٰ ينادي كلّ كتاب بأنّ عليّاً حكم فيّ بحكم الله.

وفي رواية: حتّىٰ ينطق الله التوراة والإنجيل.

وفي رواية: حتى يزهر كلّ كتاب من هذه الكتب، ويقول: يا ربّ إنّ عليّاً قضىٰ بقضائك، ثمّ قال: سلوني قبل أن تفقدوني، فواالذي فلق الحبّة، وبرأ النسمة، لو سألتموني عن أيّة آية في ليلة أنزلت أو في نهار، مكيّها أو مدنيّها، سفريها وحضريها، ناسخها ومنسوخها، محكمها ومتشابهها، تأويلها وتنزيلها لأخبرتكم.

وفي غرر الحكم [ص٤٠٣] عن الامدي: سلوني قبل أن تفقدوني، فإنّي بطرق السماوات أخبرُ منكم بطرق الأرض.

وفي نهج البلاغة [الخطبة: ٩٣] قال الله : فوالذي نفسي بيده، لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة، ولا عن فئة تهدي مئة وتضل مئة، إلا أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقها، ومناخ ركابها، ومحط رحالها، ومن يقتل من أهلها قتلاً

<sup>(</sup>١) السفط محركة: وعاء كالقفّة.

ويموت موتاً.

وفي رواية [الخطبة: ١٧٥]: لو شئت أخبرت كلّ واحد منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت.

قال العوني:

وكم علوم مقفلات في الورئ قد فتح الله به أقفالها بحرم بعد المصطفئ حرامها كما أحل بينهم حلالها وكمم حمد الله من قضية مشكلة حلّ لهم إشكالها حبيّ أقرّت أنفس القوم بأن لو لا الوصي ارتكبت ضلالها قال ابن حماد:

قلت سلوني قبل فقدي إن لي علماً وما فيكم له مستودع وكذاك لو تُني الوساد حكمت بالكتب التي فيها الشرائع تشرع قال زيد المرزكي:

مدينة العلم عليّ بابها وكلّ من حاد عن الباب جهل أم هل سمعتم قبلة من قائل قال سلوني قبل إدراك الأجل وقال ابن حماد أيضاً:

ســـلوني أيّــها الناس ســلوني قـبل فــقدانــي فــعندي عــلم مـاكـان ومــا يأتــي ومـا يـاني شــهدنا أنّك العــالم فـــي عـــلمك ربّـاني وقــلت الحـق يـاحـق ولم نــنطق بــبهتان

 راجع: المناقب لابن شهرآشوب [٢: ٣٨ ـ ٤١ ط. ايران].

وروى الطحاوي في مشكل الآثار [٢: ٣٧٣] بسندين عن عبيد بن أبي رفاعة الأنصاري، قال: تذاكر أصحاب رسول الله والشريقية عند عمر بن الخطاب العزل، فاختلفوا فيه، فقال عمر: قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار، فكيف بالناس بعدكم؟ إذ تناجئ رجلان، فقال عمر: ما هذه المناجاة؟ قال: إنّ اليهود تزعم أنّها الموؤدة الصغرئ، فقال علي الله إنّها لا تكون موؤدة حتّى تمرّ بالتارات السبع في قوله تعالى: ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ﴾ الى آخر الآية. والآية الشريفة: ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين \* ثمّ جعلناه نطفة في قرارٍ مكين \* ثمّ خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثمّ أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ﴾ [المؤمنون:

قال السيّد مرتضى الحسيني: فالمراد من التارات السبع هو: الطين، والنطفة، والعلقة، والمضغة، والعظام، واللحم، والخلق الآخر. ما ورد في أعلميَّته (ع).........

#### فصيل

## فيما ورد في أعلميّته وأحلميّته على

روئ الحاكم في المستدرك [٣: ٤٩٩] بسنده عن قيس بن أبي حازم، قال: كنت بالمدينة، فبينا أنا أطوف في السوق إذ بلغت أحجار الزيت، فرأيت قوماً مجتمعين على فارس قد ركب دابّة، وهو يشتم علي بن أبي طالب، والناس وقوف حواليه، إذ وقف سعد بن أبي وقّاص، فوقف عليهم، فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجل يشتم على بن أبي طالب.

فتقدّم سعد فأفرجوا له حتى وقف عليه، فقال: يا هذا، علام تشتم على بن أبي طالب؟ ألم يكن أوّل من أسلم؟ ألم يكن أوّل من صلّىٰ مع رسول الله وَالله والله وا

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

وروى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده [٥: ٢٦] عن معقل بن يسار، قال: وضّأت النبيّ ﷺ ذات يوم، فقال: هل لك في فاطمة تعودها؟ فقلت: نعم، فقام متوكّئاً عليّ، فقال: أما إنّه سيحمل ثقلها غيرك ويكون أجرها لك، قال: فكأنّه لم يكن عليّ شيء، حتّى دخلنا على فاطمة ﷺ فقال لها: كيف تجدينكِ؟ قالت: والله لقد اشتدّ حزني وطال سقمي.

قال أبو عبد الرحمن ـ وهو عبد الله بن أحمد بن حنبل ـ : وجدت في كتاب أبي بخّط يده في هذا الحديث، قال: أو ما ترضين أنّي زوّجتكِ أقدم أمّتي سلماً، وأكثرهم علماً، وأعظمهم حلماً.

وفي رواية المتقي في كنز العمّال [٦: ١٥٣] بلفظ: أما ترضين أنّي زوّجتك أوّل المسلمين إسلاماً، وأعلمهم علماً، فإنّك سيّدة نساء أمّتي كما سادت مريم فومها أما ترضين يا فاطمة أنّ الله اطّلع علىٰ أهل الأرض، فاختار منهم رجلين، فجعل أحدهما أباك، والآخر بعلك.

وفي المصدر نفسه أيضاً ما لفظه: قال: عن أبي إسحاق أنّ عليّاً عليّاً عليّاً الله لمّا تزوج فاطمة عليه قال لها النبي الله الله الله وأكثرهم علماً، وأكثرهم علماً، وأعظمهم حلماً.

وفي [٦: ٣٩٦] من نفس المصدر عن أبي الزهراء، قال: كان علي بن أبي طالب يقول: إنّي وأطايب أرومتي وأبرار عترتي أحلم الناس صغاراً، وأعلم الناس كباراً، بنا ينفي الله الكذب، وبنا يعفر الله أنياب الذئب الكلّيب، وبنا يفك الله عنوتكم وينزع ربق أعناقكم، وبنا يفتح الله ويختم.

وروى الهيثمي في مجمع الزوائد [٩: ١١٣] قال: وعن سلمان، قال: قلت: يا رسول الله، إنّ لكلّ نبيّ وصيّاً فمن وصيّك؟ فسكت عنّي، فلمّا كان بعدُ رآني، فقال: يا سلمان، فأسرعت إليه قلت: لبّيك، قال: تعلم من وصيّ موسىٰ؟ قلت: نعم، يوشع بن ذي النون، قال: لِمَ؟ قلت: لأنّه كان أعلمهم يومئذ، قال: فإنّ وصيّي وموضع سرّي وخير من أترك بعدي وينجز عدتي ويقضي ديني عـلي بـن أبـي طالب.

وروىٰ ابن الاثير في أسد الغابة [٦: ٢٢] قال: وروىٰ يحبى بن معين، عن عبدة بن سليمان، عن عبد الملك بن سليمان، قال: قلت لعطاء: أكان في أصحاب محمد الملك عن على الله الله الأأعلم.

قال السيّد مرتضى الحسيني: وذكره ابن عبد البرّ في الاستيعاب [٢: ٢٦] والمناوي في فيض القدير [٢: ٤٦].

وروىٰ ابن عبد البر في الاستيعاب [٢: ٤٦٢] حديثاً مسنداً عن جبير، قال: قالت عائشه: من أفتاكم بصوم يوم عاشوراء؟ قالوا: علي ﷺ، قالت: أما إنه لأعلم الناس بالسُّنة.

وروئ البيهقي في السنن [٥: ٥٩] بسنده عن أبي جعفر، قال: أبصر عمر بن الخطّاب على عبد الله بن جعفر ثوبين مضرّجين وهو محرم، فقال عمر: ما هذه الثياب؟ فقال على: ما أخال أحداً يعلمنا السنّة، فسكت عمر.

قال السيّد مرتضى الحسيني: قول على الله ذلك لعمر هو دليل على رضائه بما فعل عبد الله بن جعفر، وانّ ذلك جائز في الشرع، كما أنّ سكوت عمر بعد قول على الله هو أعلم بالسنّة، ولا ينبغي أن على الله أحد.

وروى الهيثمي في مجمع الزوائد [٩: ١١٦] قال: عن عبد الله ـ يعني ابن مسعود ـ قال: كنّا نتحدّث انّ أفضل أهل المدينة علي بن أبي طالب ﷺ.

وذكره الطبري في الرياض [٢: ٢٠٩] وقال: أخرجه أحمد في المناقب، وذكره العسقلاني أيضاً في فتح الباري [٨: ٥٩].

وروئ المحبّ الطبري في ذخائر العقبىٰ [ص٦١] عن عمر بن الخطّاب،

قال: قال رسول الله وَ الله عَلَيْنَ عَلَى ما اكتسب مكتسب مثل فضل علي الله يهدي صاحبه إلى الهدى، ويرده عن الردى، قال الطبري: أخرجه الطبراني.

وفي مناقب ابن شهرآشوب [١: ٣١٠ط. النجف و٢: ٣٠ط. ايران] عن تفسير النقاش، قال ابن عبّاس: علي علم علماً علّمه رسول الله، ورسول الله علّمه الله، وعلم علي من علم النبيّ، وعلمي من علم علي، وما علمي وأصحاب محمّد في علم على إلا كقطرة في سبعة أبحر.

وفي الأمالي [١: ١٢٤] للطوسي: مرّ أمير المؤمنين بملاً فيهم سلمان، فقال لهم سلمان: قوموا فخذوا بحجزة هذا، فوالله لا يخبركم بسرّنبيّكم غيره.

وفيه عن عكرمة، عن ابن عبّاس انّ عمر بن الخطّاب قال لعلي الله ي ا أبا الحسن انّك لتعجل في الحكم والفصل للشيء إذا سئلت عنه، قال: فأبرز علي كفّه وقال له: كم هذا؟ فقال عمر: خمسة، فقال علي: عجلت يا أبا حفص، قال عمر: لم يخف عليّ، فقال على: أنا أسرع فيما لا يخفى عليّ.

قال ابن شهرآشوب: وقد ظهر رجوعه ـ يعني عمر ـ إلى على الله في ثلاث وعشرين مسألة، حتّى قال: لو لا على لهلك عمر.

قال خطيب خوارزم:

إذا عـــمر تـخطّىٰ فـي جـواب ونـــبهّه عـــلي بــالصواب يستقول بــعدله لو لاعــلي هلكت هلكت في ذاك الجواب

وفيه عن حلية الأولياء لأبي نعيم [١: ٦٥]: سئل النبيّ عن علي بن أبي طالب، فقال: قسّمت الحكمة عشرة اجزاء، فأعطي علي تسعة أجزاء، والناس جزء واحد.

وقد أجمعوا علىٰ انّ النبيّ تَلْكُنْكُ قال: أقضاكم على.

وروّينا عن سعيد بن أبي الخضيب وغيره، أنّه قال الصادق الله لابن أبي ليلي: أتقضي بين الناس يا عبد الرحمٰن؟ قال: نعم يابن رسول الله، قال: بأي شيء

تقضي؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: من سنة رسول الله، وإن لم أجده فيهما أخذته عن الصحابة بما اجتمعوا عليه، قال الصادق الله فاذا اختلفوا فبقول من تأخذ؟ قال: بقول من أردت وأخالف الباقين، قال: فهل تخالف عليًا فيما بلغك أنه قضى به؟ قال: ربّما خالفته إلى غيره منهم.

قال الصادق عليه: ما تقول يوم القيامة إذا رسول الله قال: أي ربّ هذا بلغه عنّي قولي فخالفه؟ قال: وأين خالفت قوله يابن رسول الله؟ قال: بلغك أذّ رسول الله قال: أقضاكم علي؟ قال: نعم، قال: فإذا خالفت قوله ألم تخالف قول رسول الله؟ فاصفر وجه ابن أبى ليلى، فسكت.

وإذا ثبت ذلك فلا ينبغي لهم أن يتحاكموا بعده إلى غير علي، والقضاء يجمع علوم الدين، فإذا هو الأعلم فلا يجوز تقديم غيره عليه؛ لأنه يقبح تقديم المفضول على الفاضل.

### قال الاصفهاني:

وله يقول محمد أقضاكم هذا وَأَعْلَم يا ذوي الأذهان التي مدينة علمكم وأخي له باب وثيق الركن مصراعان فأتوا بيوت العلم من أبوابها والبيت لا يؤتى من الحيطان وقال العونى:

أمّسن سسواه إذا أتى بقضية طرد الشكوك وأخرس الحكّاما فياذا رأى رأياً فخالف رأيه قسوم وإن كدّوا له الإفهاما نسزل الكتاب برأيه فكانّما عمقد الإله بسرأيه الأحكاما وقال ابن حمّاد:

عليم بسما قد كان أو هو كائن وما هو دقّ في الشرائع أوجل مسمّى مجلى في الصحائف كلّها فسل أهلها واسمع تلاوة من يتلو ولو لا قضاياه التي شاع ذكرها لعطّلت الأحكام والفرض والنفل راجع: المناقب لابن شهراً شوب [٢: ٣٠ ـ ٣٤ ط. ايران].

١١٢ .....١١٠ .... البيان الجلم

#### فصل

### في كونه الله باب علم سيد النبيين والمرسلين

عن الباقر وأمير المؤمنين في قوله تعالى ﴿ وليس البر بأن تأتوا البيوت ﴾ [البقرة: ٨٥] قالا: نحن البيوت ﴾ [البقرة: ٨٥] وفي قوله ﴿ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ﴾ [البقرة: ٨٥] قالا: نحن البيوت التي أمر الله أن يؤتى من أبوابها، نحن باب الله وبيوته التي نؤتى منه، فمن تابعنا وأقرّ بولايتنا فقد أتى البيوت من أبوابها، ومن خالفنا وفضّل علينا غيرنا، فقد أتى البيوت من ظهورها.

قال ابن شهر آشوب: وقال النبي المنتخل بالاجماع: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب. رواه أحمد من ثمانية طرق، وابراهيم الثقفي من سبعة طرق، وابن بطّة من ستّة طرق، والقاضي الجعابي من خمسة طرق، وابن شاهين من أربعة طرق، والخطيب التاريخي من ثلاثة طرق، ويحيى بن معين من طريقين.

وقد رواه السمعاني، والقاضي، والماوردي، وأبو منصور السكري، وأبو الصلت الهروي، وعبد الرزّاق، وشريك، عن ابن عبّاس، وجابر، ومجاهد، وهذا يقتضي الرجوع إلى أمير المؤمنين علي الله الأنه كنى عنه بالمدينة، وأخبر أنّ الوصول إلى علمه من جهة على خاصّة؛ لأنه جعله كباب المدينة الذي لا يدخل إليها إلاّ منه، ثمّ أوجب ذلك الأمر به، بقوله «فليأت الباب» وفيه دليل على عصمته؛ لأنه من ليس بمعصوم يصحّ منه وقوع القبيح، فإذا وقع كان الاقتداء به قبيحاً، فيؤدي إلى أن يكون المرتبية قد أمر بالقبيح، وذلك لا يجوز.

قال البشنوي:

فمدينة العلم التي هو بابها أضحى قسيم الناريوم مآبه

فعدوه أشقى البريّة في لظئ ووليّه المحبوب يـوم حسابه وقال ابن حماد:

هذا الإمام لكم بعدي يسدّدكم رشداً ويموسعكم عملماً وآدابا إنّي مدينة عملم الله وهمو لهما بماب فمن رامها فليقصد البابا وقال خطيب منيح:

أنا دار الهدئ والعلم فيكم وهنذا بابها للداخلينا أطنعوني بطاعته وكونوا بحبل ولائله مستمسكينا راجع: المناقب لابن شهرآشوب [٢: ٣٤ ـ ٣٥].

قال المحقق في ذيل الكتاب [ص ٨٤]: أخرجه الحاكم في المستدرك [٣: ١٢٧] مقتصراً علىٰ ذيل الحديث، وروىٰ صدر الحديث [ص ١٢٩] وكذا الخطيب البغدادي فقد ذكر صدر الحديث في تاريخه [٤: ٢١٩] وذكر ذيله في [٢: ٣٧٧].

وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير [١: ٣٦٤ بالرقم: ٢٧٠٥] والمّتقي في منتخب كنز العمّال [٥: ٣٠] وقالا: رواه ابن عدي والحاكم. وأخرجه تماماً الذهبي في ميزان الاعتدال [بالرقم: ٤٢٩] في ترجمة أحمد بن يزيد. والحافظ ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان [١: ١٩٧ بالرقم: ٦٢٠].

وأخرج ابن المغازلي [بالرقم: ١٢٦] مسنداً عن علي بن موسى الرضا، قال: حدّثني أبي، عن أبيه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن الحسين، عن أبيه الحسين، عن أبيه على بن أبي طالب الميشان قال رسول الله المشاكلة يا

على أنا مدينة العلم وأنت بابها، كذب من زعم أنه يصل إلى المدينة إلا من الباب. قال المحقّق في ذيل الكتاب: أخرجه العلامة القندوزي في ينابيع المودّة [ص٧٣] وقد روى الحديث عن الإمام أبي الحسن الرضا الله في فتح الملك العلي بسندين.

وروى المتّقي في كنز العمّال [٦: ١٥٦] على ما في فضائل الخمسة [٢: ٢٥٢] ولفظه: على باب علمي، ومبيّن لأمّتي ما أرسلت به من بعدي، حبّه إيمان، وبغضه نفاق، والنظر إليه رأفة، قال المتّقى: أخرجه الديلمي عن أبي ذرّ.

وقال السيّد المرتضى: وذكره ابن حجر في الصواعق [ص٧٣] وقال: أخرجه ابن عدي.

أقول: وأمّا قوله ﷺ: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب. فقد رواه جمع كثيرون، قد ذكرهم السيّد الحسيني المذكور في فضائله [٢: ٢٥٠] منهم: الحاكم في المستدرك [٣: ٢٦١] ورواه الخطيب البغدادي أيضاً بطريق آخر في تاريخه [٧: ٢٧١] وبطريق ثالث في [١١: ٤٨] وبطريق رابع في [١١: ٤٩] والخطيب البغدادي أيضاً في تاريخ بغداد [٤: ٣٤٨]. ثمّ قال: قال القاسم: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث، فقال: هو صحيح.

ورواه ابن الأثير في أسد الغابة [٤: ٢٢] وابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب [٦: ٣٠] والمتقي في كنز العمّال [٦: ١٥٢] والمناوي في فيض القدير [٣: ٢٤] في المتن، وقالا: أخرجه العقيلي وابن عدي، والطبراني والحاكم عن ابن عبّاس، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد [٩: ١٤٤].

 ومن الغريب من مدارك العقل، قول الترمذي في الحديث بالإنكار، وكذا البخاري، وقال: إنّه ليس له وجه صحيح، وياليتهما يأتيان بالبيان أو دليل على صحّة قولهما، حتى لا يكون مجرّد دعوى، لا سيما وقد أخرجه جمع كثير وجمّ غفير من الحفّاظ وأئمّة الحديث، بلغ عددهم مئة وثلاثة وأربعين راوياً، كما حقّقه المحاهد البحاثة الفاضل عبد الحسين أحمد الأميني في كتابه النفيس الغدير [٦: 1] وكلّ من أولئك الأعلام محتجّون به، وأرسلوه إرسال المسلم، ودفعوا عنه قالة المزيفين وجلبة المبطلين.

وأمّا ما قاله ابن درويش في كتابه أسمى المطالب [ص ٧٠] أنّ ابن معين قال، بأن الحديث كذب لا أصل له، فممّا يخالف ما بلغنا عن الخطيب البغدادي فيما ذكره المحقق لكتاب المناقب على ما أخرجه الحافظ ابن المغازلي في مناقبه [ص ٨١ بالرقم: ١٢١]. وهاك لفظه:

أخرجه الحافظ البغدادي في تاريخه [١١: ٤٨ ـ ٥٠] مرّات، ونقل عن الأنباري أنّه قال: سألت ابن معين عن هذا الحديث، فقال: هو صحيح، ثمّ قال الخطيب: أراد أننه صحيح من حديث أبي معاوية، وليس بباطل إذ رواه غير واحد

وقال الأميني وشرف قدره، في غديره القيّم [7: ٧٨]: نصّ غير واحد من هؤلاء الأعلام بصحّة الحديث من حيث السند، وهناك جمع يظهر منهم اختياره، وكثيرون من أولئك يرون حسنه، مصرّحين بفساد الغمز فيه، وبطلان القول بضعفه، وممّن صحّحه:

١ ـ الحافظ أبو زكريًا يحيى بن معين البغدادي المتوفى سنة (٢٣٣). نصّ على صحّته، كما ذكره الخطيب، وأبو الحجّاج المزّي، وابن حجر وغيرهم.

٢ \_ أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري المتوفىٰ سنة (٣١٠)، صحّحه في تهذيب الآثار.

١١٦ .....البيان الجلي

- ٣ \_ الحافظ الخطيب البغدادي المتوفي سنة (٤٦٣).
- ٤ ـ الحاكم النيسابوري المتوفئ سنة (٤٠٥) صحّحه في المستدرك.
- ٥ ـ الحافظ أبو محمّد الحسن السمرقندي المتوفئ سنه (٤٩١) في بحر الأسانيد.
- ٦ ـ مجد الدين الفيروزآبادي المتوفئ سنة (٨١٦) صحّحه في النقد الصحيح.
- ٧ ـ جلال الدين السيوطي المتوفئ سنة (٩١١) صحّحه في جمع الجوامع.
  - ٨ \_ السيّد محمّد البخاري، نصّ على صحّته في تذكرة الأبرار.
- ٩ ـ الأمير محمد اليمني الصنعاني المتوفىٰ سنة (١١٨٢) صرّح بصحّته في الروضة الندية.
- ١٠ ـ المولوي حسن الزمان، عده من المشهور الصحيح في القول المستحسن.
  - ١١ ـ أبو سالم محمد بن طلحة القرشي المتوفئ سنة (٦٥٢).
    - ١٢ ـ أبو المظفّر يوسف بن قزاوغلى المتوفئ سنة (٦٥٤).
      - ١٢ ـ الحافظ صلاح الدين العلائي المتوفّيٰ سنة (٧٦١).
      - ١٤ ـ شمس الدين محمّد الجزري المتوفى سنة (٨٣٣).
        - ١٥ ـ شمس الدين السخاوي المتوفئ سنة (٩٠٢).
          - ١٦ \_ فضل الله بن روزبهان الشيرازي.
  - ١٧ ـ المتّقى الهندي على بن حسام الدين المتوفّى سنة (٩٧٥).
    - ١٨ ـ ميرزا محمّد البدخشاني.
    - ١٩ ـ ميرزا محمّد صدر العالم.
    - ٢٠ ـ ثناء الله پاني پتي الهندي.
- وقال الحافظ أبو عبد الله محمّد بن يوسف الكنجي الشافعي علىٰ ما في

الغدير [٦: ٦٥] بعد إخراجه بعدّة طرق: قلت: هذا حديث حسن عال.

إلى أن قال: ومع هذا فقد قال العلماء من الصحابة والتابعين وأهل بيته بتفضيل علي الله وزيادة علمه وغزارته، وحدّة فهمه، ووفور حكمته، وحسن قضاياه، وصحّة فتواه، وقد كان أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من علماء الصحابة يشاورونه في الأحكام، ويأخذون بقوله في النقض والإبرام، اعترافاً منهم بعلمه، ووفور فضله، ورجاحة عقله، وصحّة حكمه، وليس هذا الحديث في حقّه بكثير؛ لأنّ رتبته عند الله ورسوله وعند المؤمنين من عباده أجلّ وأعلىٰ من ذلك.

وقال الحافظ صلاح الدين أبو سعيد خليل العلائي الدمشقي الشافعي المتوفّى سنة (٧٦١) حكاه عنه غير واحد من أعلام القوم، وصحّحه من طريق ابن معين، ثمّ قال: وأيّ استحالة في أن يقول النبيّ المَيْقَا مثل هذا في حقّ علي الله ولم يأت كلّ من تكلّم في هذا الحديث وجزم بوضعه بجواب عن هذه الروايات الصحيحة عن ابن معين، ومع ذلك فله شاهد، رواه الترمذي في جامعه «الخ».

راجع اللالي المصنوعة [١: ٣٣٣] تجد هناك تمام كلامه.

وقال ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان [كما في الغدير ٦: ٦٨]: هذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكم، أقل أحوالها أن يكون للحديث أصل، فلا ينبغى أن يطلق القول بالوضع.

وقال السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه [٦: ١٠٤]كنت أجيب بهذا الجواب \_ يعني بحسن الحديث دهراً، إلى أن وقفت على تصحيح ابن جرير لحديث علي في تهذيب الآثار مع تصحيح الحاكم لحديث ابن عبّاس، فاستخرت الله بارتقاء الحديث من مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحّة، والله أعلم.

إلى ما هنالك من أقوال أعلام القوم في صحّة حديث الباب.

۱۱۸ ..... البيان الجلى

#### فصل

### ما دلّ علىٰ أزهديّته الله ممّن سواه

نقل السيّد مرتضى الحسيني في فضائل الخمسة [٢: ٧] عن حلية الأولياء لأبي نعيم [١: ٨٠] روى بسنده عن علي بن ربيعة الوالبي، عن علي بن أبي طالب عليه، قال: جاء ابن النباج، فقال: يا أمير المؤمنين امتلاً بيت مال المسلمين من صفراء وبيضاء، فقال: الله أكبر، فقام متوكّئاً حتّىٰ قام علىٰ بيت مال المسلمين، فقال:

هــذا جـناي وخـياره فـيه وكـل جـان يـده إلى فـيه يا ابن النباج عليَّ بأشياع الكوفة، قال: فنودي في الناس، فأعطىٰ جميع ما في بيت مال المسلمين، وهو يقول: يا صفراء ويا بيضاء غرّي غيري، ها وها حتّىٰ ما بقى منه دينار ولا درهم، ثمّ أمره بنضحه وصلّى فيه ركعتين.

وروىٰ أيضاً في [ص٨] عن مجمع التيمي، قال: كان علي الله يكنس بيت المال ويصلّى فيه، يتّخذه مسجداً رجاء أن يشهد له يوم القيامة.

وفي مجمع الزوائد [٩: ١٣١] للهيثمي قال: وعن عبد الله بن أبي نجا: إنّ عليّاً أتي يوم البصرة بذهب وفضّة، فقال: ابيضي واصفري وغرّي غيري أهل الشام غداً إذا ظهروا عليك، فشقّ قوله ذلك على الناس، فذكر ذلك له، فأذن للناس فدخلوا عليه، قال: إن خليلي الله على انّك ستقدم على الله وشيعتك راضين مرضيّن، ويقدم عليه عدوّك غضابا مقمحين، ثمّ جمع يده إلى عنقه، يريهم الإقماح، قال: رواه الطبراني في الأوسط.

وفي الاستيعاب لابن عبد البر [٢: ٤٦٥ وبهامش الإصابة ٣: ٥٠] روى بسنده

عن عنترة الشيباني، قال: كان علي على يأخذ في الجزية والخراج من أهل كلّ صناعة من صناعته وعمل يده، حتّى يأخذ من أهل الابر والخيوط والحبال، ثمّ يقسّمه بين الناس، وكان لا يدع في بيت المال مالاً يبيت فيه حتّى يقسّمه، إلاّ أن يغلبه فيه شغل فيصبح إليه، وكان يقول: يا دنيا لا تغرّيني غرّي غيري وينشد: هذا جناي «الخ».

وفيه عن أبي حيان التيمي، عن أبيه، قال: رأيت على بن أبي طالب على المنبر يقول: من يشتري مني سيفي هذا؟ فلو كان عندي ثمن إزار ما بعته، فقام إليه رجل، فقال: نسلفك ثمن إزار، قال عبد الرزّاق: وكانت بيده الدنيا كلّها، إلاّ ما كان من الشام.

وروى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده [١: ٧٨] بسنده عن عبد الله بن زرير أنّه قال: دخلت على على بن أبي طالب يوم الأضحى، فقرّب إلينا حريرة (١)، فقلت: أصلحك الله لو قرّبت إلينا من هذا البط يعني: الوز فإنّ الله عزّوجلّ قد أكثر الخير، فقال: يابن زرير أنّي سمعت رسول الله المَّالِيُّ يقول: لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان، قصعة يأكلها هو وأهله، وقصعة يضعها بين يدي الناس.

قال المؤلف ؛ وفي رواية ابن الاثير في أسد الغابة [٤: ٢٣] بزيادة في آخره، وهي: فطوبئ لمن أحبّك وصدق فيك، وويل لمن أبغضك وكذب عليك، فأمّا

<sup>(</sup>١) الحريرة: دقيق يطبخ بلبن أو دسم كما في المنجد.

الذين أحبّوك وصدقوا فيك، فهم جيرانك في دارك، ورفقاؤك في قصرك، وأمّا الذين أبغضوك وكذبوا عليك فحقّ على الله أن يوقفهم موقف الكذّابين.

وفي حلية الأولياء أيضاً [١: ٨١] روى بسنده عن عبد الله بن شريك، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب، أنه أتي بفالوذج ـ حلواء تعمل من الدقيق والعسل ـ فوضع قدّامه، فقال: إنّك طيب الريح، حسن اللون، طيب الطعم، لكن أكره أن أعوّد نفسى ما لم تعتده.

وفي حلية الأولياء أيضاً [١: ٨٢] روئ بسنده عن زيد بن وهب، قال: قدم على على على وفد من أهل البصرة، فيهم رجل من أهل الخوارج، يقال له: الجعد بن نعجة، فعاتب علياً في لبوسه، فقال على الله على الله وللبوسي؟ إنّ لبوسي أبعد من الكبر، وأجدر أن يقتدي بي المسلم.

قال السيّد المرتضى الحسيني: وذكره أيضاً الطبري في الرياض النضرة [٢: المدرجه أحمد وصاحب الصفوة.

وروئ ابن عبد البرّ في الاستيعاب [٢: ٤٦٥ وبهامش الإصابة ٣: ٤٦] بسنده عن أبحر بن جرموز، عن أبيه، قال: رأيت علي بن أبي طالب الله يخرج من مسجد الكوفة وعليه قطريتان: متّزراً بواحدة، متردياً بالأخرى، وإزار إلى نصف الساق، وهو يطوف في الأسواق ومعه درّة يأمرهم بتقوى الله وصدق الحديث، وحسن البيع، والوفاء بالكيل والميزان.

وروىٰ أيضاً في الصفحة المذكورة عن عطاء، قال: رأيت علىٰ على الله قميص كرابيس غير غسيل.

قال: وعن أبي قيس الأودي، قال: أدركت الناس وهم ثلاث طبقات: أهل دين يحبّون عليّاً للثِّلا، وأهل دنيا يحبّون معاوية، وخوارج.

وفي كنز العمّال للمتّقي [٩: ٤١٠] قال: عن أبي مطر، قال: خرجت من المسجد، فإذا رجل ينادي خلفي: ارفع ازارك فإنّه أتقىٰ لربّك، وأنقىٰ لثوبك، وخذ

من رأسك إن كنت مسلماً، فإذا هو علي بن أبي طالب عين ومعه درّة، فانتهىٰ إلى سوق الإبل، فقال: بيعوا ولا تحلفوا، فإنّ اليمين تنفق السلعة، وتمحق البركة.

ثم أتى صاحب التمر، فإذا خادم تبكي، فقال: ما شأنك؟ فقالت: باعني هذا تمراً بدرهم فأبى مولاي أن يقبله، فقال: خذه وأعطها درهمها، فإنه ليس لها أمر، فكأنه أبى، فقلت: ألا تدري من هذا؟ قال: لا، قلت: على أمير المؤمنين فصب تمره وأعطاها درهمها، وقال: أحب أن ترضى عني يا أمير المؤمنين، قال عليه أرضاني عنك إذ وفيتهم.

ثم مرّ مجتازاً بأصحاب التمر، فقال: أطعموا المسكين يربوكسبكم، ثمّ مرّ مجتازاً حتّى انتهىٰ إلى أصحاب السمك، فقال: لا يباع في سوقنا طاف، ثمّ أتى دار بزاز، وهي سوق الكرابيس، فقال: يا شيخ أحسن بيعي في قميصي بثلاثة دراهم، فلمّا عرفه البزّاز لم يشتر منه شيئاً، ثمّ أتىٰ غلاماً حدثاً فاشترىٰ قميصاً بثلاثة دراهم، ولبسه ما بين الرسغين إلى الكعب، فجاء صاحب الثوب، فقيل له: إن ابنك باع من امير المؤمنين قميصاً بثلاثة دراهم، قال: فهلا أخذت منه درهمين! فأخذ الدرهم، ثمّ جاء به إلى على فقال: أمسك هذا الدرهم، قال: ما شأنه؟ قال: كان قميصنا ثمن درهمين، باعك ابني بثلاثة دراهم، قال: باعني برضاي وأخذت رضاه.

قال المتقي: أخرجه ابن راهويه، وأحمد في الزهد، وعبد بن حميد، وأبو يعلى، والبيهقي، وابن عساكر.

 ١٢٢ ...... البيان الجلي

ذلك به.

وفي كنز العمّال للمتّقي [٦: ٤١٠] قال: عن زيد بن وهب، قال: خرج علينا على علي عليه وعليه رداء وإزار قد وثقه بخرقة، فقيل له، فقال الميه إنّها ألبس هذين الثوبين ليكون أبعد لى من الزهو، وخيراً لي في صلاتي، وسنّة للمؤمنين.

وفي حلية الأولياء لأبي نعيم [١: ٨٢] روى بسنده عن هارون بن عنترة، عن أمير أبيه، قال: دخلت على علي الله وهو يرعد تحت سمل قطيفة، فقلت: يا أمير المؤمنين، إنّ الله قد جعل لك ولأهل بيتك في هذا المال، وأنت تصنع بنفسك ما تصنع، فقال الله عن ما أرزأكم من مالكم شيئاً، وإنّها لقطيفتي التي خرجت بها من منزلى، أو قال: من المدينة.

وفيه أيضاً [١: ٨١] روى بسنده عن أبي عمرو بن العلاء، عن أبيه: أنّ علي بن أبي طالب الله خطب الناس، فقال: والله الذي لا إله إلاّ هو، ما رزأت من فيئكم إلاّ هذه، وأخرج قارورة من كُمّ قميصه، فقال: أهداها إلىّ مولاي دهقان.

ورواه أيضاً في [٩: ٥٣] وقال فيه: سمعت علي بن أبي طالب لليلا يقول: ما أصبت منذ دخلت الكوفة إلا هذه القارورة أهداها إلىّ دهقان.

وذكره المتّقي في كنز العمّال [٦: ٤٠] وقال: خطب على الله فقال: أيّها الناس والله الذي لا إله إلاّ هو، ما رزأت مالكم قليلاً ولاكثيراً إلاّ هذه، وأخرج قارورة من كمّ قميصه فيها طيب، فقال: أهداها إلىّ دهقان.

 مائة ألف، ثمّ قال معاوية: اصعد علىٰ المنبر فاذكر ما أولاك به على وما أوليتك، فصعد فحمد الله وأثنى عليه ، ثمّ قال: أيّها الناس أخبركم انّي أردت عليّاً علىٰ دينه فاختار دينه، وانّى أردت معاوية علىٰ دينه فاختارني علىٰ دينه.

وفي مجمع الزوائد للهيثمي [٩: ١٦٥] قال: وعن علي بن علي الهلالي، عن أبيه، قال: دخلت على رسول الله والمؤلفظة في شكايته التي قبض فيها، فإذا فاطمة والمؤلفظة في شكايته التي قبض فيها، فإذا فاطمة والمؤلفظة عند رأسه، قال: فبكت حتى ارتفع صوتها، فرفع رسول الله والمؤلفظة طرفه إليها، فقال: حبيبتي فاطمة ما الذي يبكيك؟ فقالت: أخشى الضبعة بعدك، فقال والمؤلفظة يا حبيبتي أما علمت أنّ الله عزّوجل اطلع إلى الارض اطلاعة، فاختار منها أباك، فبعثه برسالته، ثمّ اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختار منها بعلك.

إلىٰ أن قال اللَّيْتُونَّ : يا فاطمة لا تبكي ولا تحزني، فإنّ الله عزّوجلّ أرحم بك وأرأف عليك منّي، وذلّك لمكانك من قلبي، وزوّجك الله زوجاً، وهو أشرف أهل بيتك حسباً، وأكرمهم منصباً، وأرحمهم بالرعيّة، وأعدلهم بالسويّة، وأبصرهم بالقضيّة، وقد سألت ربّي أن تكوني أوّل من يلحقني من أهل بيتي، قال علي الله الله عرّوجل به.

وفي تاريخ بغداد للخطيب [١٤: ٤٩] روى بسنده عن عمّار بن ياسر، قال: قال رسول الله ﷺ: إنّ حافظي على الله الله تعلى الله تعالى الله تعالى بن أبى طالب، وذلك أنّهما لم يصعدا إلى الله تعالى بعمل يسخطه.

وفي الأدب المفرد للبخاري [ص١٤٢: ٥٥١] في باب الكبر، روى بسنده عن صالح بيّاع الأكيسة، عن جدّته، قالت: رأيت عليّاً اشترى تمراً بدرهم، فحمله في مِلحفته، فقلت له \_أو قال له رجل \_: أحمل عنك يا أمير المؤمنين، قال: لا، أبو العيال أحقّ أن يحمل.

وفي الرياض النضرة للطبري [٢: ٢٣٤] قال: وعن زاذان، قال: رأيت عليًا الله على السبي في الأسواق، فيمسك الشسوع بيده، ويناول الرجل الشسع، ويرشد الضال،

ويعين الحمّال على الحمولة، وهو يقرأ هذه الآية، ﴿ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوًا في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتّقين ﴾ ثم يقول: هذه الآية نزلت في ذي القدرة من الناس.

وفي كنز العمّال للمتّقي [٣: ٣٢٤] قال: عن الأصبغ بن نباتة، قال: جاء رجل إلى علي الله فقال: يا أمير المؤمنين إنّ لي إليك حاجة، قد رفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليك، فإن أنت قضيتها حمدت الله وشكرتك، وإن لم تقضها حمدت الله وعذرتك، فقال علي الله أكتب على الأرض، فإنّي أكره أن أرىٰ ذلّ السؤال في وجهك، فكتب: إنّي محتاج، فقال علي الله على الله على بحلّة، فأتي بها، فأخذها الرجل فلبسها، ثمّ أنشأ يقول:

كسوتني حلّة تبلئ محاسنها فسوف أكسوك من حسن الثنا حللا إن نلتَ حسنَ ثنائي نلتَ مكرمة ولستَ تبغي بما قد قلته بدلا إنّ الثناء ليُسحيي ذكرَ صاحبه كالغيث يحيي نداه السّهل والجبلا لا ترهد الدهر في خير توفقه فكلّ عبد سيُجزى بالذي عملا

قال: أخرجه ابن عساكر وأبو موسئ المديني.

وفي كنز العمّال أيضاً [٦: ٣٩٢] قال: عن جبير الشعبي، قال: قال على الله: إنّي لأستحي من الله أن يكون ذنب أعظم من عفوي، أو جهل أعظم من حلمي، أو عورة لا يواريها ستري، أو خُلّة لا يسدّها جودي.

#### فصيل

# في زواجه الله من فاطمة بأمر ربّاني

كما شهدت ودلّت على ذلك آثار وأخبار عن جمع من أعلام المحدّثين، وحفظة السنن البارزين، في زبرهم ومصنّفاتهم النفيسة القيّمة، فمن جملتهم:

الحافظ العلامة الكنجي الشافعي في كفاية الطالب [ص١٦٥] فيما ذكره المجاهد الكبير الشيخ عبد الحسين بن أحمد الأميني في غديره [٢٠٥] عن جابر بن سمرة، قال: قال رسول الله المحافظ: أيّها الناس، هذا علي بن أبي طالب، أنتم تزعمون أنّني أنا زوّجته ابنتي فاطمة، ولقد خطبها إليّ أشراف قريش فلم أجب، كلّ ذلك أتوقع الخبر من السماء، حتّى جاءني جبريل ليلة أربع وعشرين من شهر رمضان، فقال: يا محمّد، العلي الأعلى يقرأ عليك السلام، وقد جمع الروحانيين والكروبيّين في واد يقال له: الأفيح تحت شجرة طوبى، وزوّج فاطمة علياً وأمرني، فكنت أنا الخاطب، والله تعالى الولى. الحديث.

وأخرج محبّ الدين الطبري في ذخائر العقبى [ص٣٦] عن علي، قال: قال رسول الله والمنظم الله والمنظم الله والمنطق الله والمنطق الله والمنطق الله والمنطق الله والمنطق الله والمنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق الأرض.

فصف الملائكة صفوفاً، ثمّ خطب عليهم جبريل، فزّوجك من علي، ثمّ أمر سجر الجنان، فحملت الحليّ والحلل، ثمّ أمرها فنثرته على الملائكة، فمن أخذ منهم يومئذ أكثر ممّا أخذ صاحبه أو أحسن افتخر به إلى يوم القيامة.

وذكره الكنجي في الكفاية [ص ١٦٥] ثمّ قال: حديث حسن عال رزقناه عالياً.

وذكر فيه أيضاً ما روى بلال بن حمامة ممّا أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه [٤: ٢٠٠] وابن الأثير في أسد الغابة [١: ٢٠٦] وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمّة [ص١٤٣] وأبو بكر الخوارزمي الحنفي في المناقب [ص١٤١] وابن حجر في الصواعق [ص١٠٣] والصفوري في نزهة المجالس [٢: ٢٢٥] وسيّدنا الحبيب أبو بكر بن شهاب الدين العلوي في رشفة الصادي [ص ٢٨].

قال بلال: طلع علينا رسول الله والمستخلطة ذات يوم متبسّماً ضاحكاً، ووجهه مسرور كدارة القمر، فقام إليه عبد الرحمٰن بن عوف، فقال: يا رسول الله ما هذا النور؟ قال: بشارة أتتني من ربّي في أخي وابن عمّي، بأنّ الله زوّج عليّاً من فاطمة، وأمر رضوان خازن الجنان فهزّ شجرة طوبئ فحملت رقاعاً يعني: صكاكاً بعدد محبّي أهل البيت، فأنشأ تحتها ملائكة من نور، ودفع إلى كلّ ملك صكاكاً، فإذا استوت القيامة بأهلها، نادت الملائكة في الخلائق، فلا يبقى محبّ لأهل البيت إلا دفعت له صكاً فيه فكاكه من النار، فصار أخي وابن عمّي وبنتي فكاك رقاب رجال ونساء أمّتي من النار.

وذكر الفاضل العلامة السيّد مرتضى الحسيني الفيروزآبادي في فضائل الخمسة [٢: ١٥٣] قال: عن أنس، قال: الخمسة [٢: ١٣١] ما أخرجه المتّقي في كنز العمّال [٦: ١٥٣] قال: عن أنس، قال: كنت عند النبي المُثَنِّةُ فغشيه الوحي، فلمّا سرى عنه، قال: يا أنس أتدري ما جاءني به جبريل من عند صاحب العرش؟ قال: إنّ الله أمرني أن أزوّج فاطمة من علي. قال المتّقي: أخرجه البيهقي، والخطيب، وابن عساكر والحاكم في

وفيه أيضاً ما ذكره المناوي في كنوز الحقائق [ص ٢٤١] ولفظه: لو لم يخلق على ماكان لفاطمة كفوً. قال: أخرجه الديلمي.

وذكر في [ص ١٣٠] عن ذخائر العقبى [ص ٣٢] قال: وعن أنس، قال: بينما رسول الله كَالَيْنَةُ في المسجد إذا قال لعلي: هذا جبريل يخبرني أن أزوّجك فاطمة، واستشهد على تزويجها أربعين ألف ملك. قال: أخرجه الملا في سيرته.

وفي الصفحة المذكورة أيضاً عن علي الله: قال رسول الله المنافقين أن تحمل الدرر فقال: يا محمّد إنّ الله تعالى يقول لك: قد أمرت شجرة طوبى أن تحمل الدرر والياقوت والمرجان، وأن تنشر على من قضى عقد نكاح فاطمة من الملائكة والحور العين، وقد سرّ بذلك سائر أهل السماوات، وأنه سيولد بينهما ولدان سيّدان في الدنيا، ويسودان على كهول أهل الجنة وشبابها، وقد تزيّن أهل الجنة لذلك، فأقرر عيناً يا محمّد، فأنك سيّد الأوّلين والآخرين.

قال: أخرجه الإمام على بن موسىٰ الرضاطليُّ.

وفيه أيضاً [ص١٠١ بالرقم: ١٤٤] بالاسناد عن عباية بن ربعي، عن أبي أيّوب الأنصاري أنّ رسول الله تَلَيُّ مرض مرضة، فدخلت فاطمة صلّى الله عليها

تعوده، وهو ناقِه من مرضه، فلمّا رأت ما برسول الله من الجهد والضعف خنقتها العبرة حتّى خرجت دمعتها، فقال لها: يا فاطمة إنّ الله عزّوجلّ اطّلع إلى الأرض اطّلاعة، فاختار منها أباك فبعثه نبيّاً، ثمّ اطّلع إليها ثانية، فاختار منها بعلك، فأوحىٰ إلى فأنكحته واتّخذته وصيّاً، أما علمت يا فاطمة أنّ لكرامة الله إيّاك زوّجك أعظمهم حلماً، وأقدمهم سلماً، وأعلمهم علماً، فسرّت بذلك فاطمة عليها سلام الله واستبشرت.

ثم قال لها رسول الله كَالْشِكَاتُ: يا فاطمة، لعلي ثمانية أضراس ثواقب: إيمان بالله وبسرسوله، وحكمته، وتسزويجه فاطمة، وسبطاه الحسن والحسين، وأمره بالمعروف، ونهيه عن المنكر، وقضاؤه بكتاب الله عزّوجلّ.

يا فاطمة، إنّا أهل بيت أعطينا سبع خصال لم يعطها أحد من الأوّلين والآخرين قبلنا ـ أو قال: ولا يدركها أحد من الآخرين غيرنا ـ نبيّنا أفضل الأنبياء وهو أبوك، ووصيّنا خير الأوصياء وهو بعلك، وشهيدنا خير الشهداء وهو عمّ أبيك، ومنّا من له جناحان يطير بهما في الجنّة حيث يشاء وهو جعفر ابن عمّك، ومنّا سبطا هذه الأمّة وهما ابناك، ومنّا والذي نفسي بيده مهديّ هذه الأمّة.

قال المحقّق في ذيل الكتاب: أخرجه العلاّمة أخطب خوارزم في كتابه المناقب [ص ٦٧] وأخرج ذيله الكنجي في الباب (٢) من كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان، وقال: رواه الطبراني في معجمه الصغير [١: ٣٧] وهكذا أخرج ذيله الطبري في ذخائر العقبى [ص ٤٤] وهكذا أخرجه العلاّمة السمهودي في جواهر العقدين علىٰ ما في ينابيع المودّة [ص ٤٣٦].

وأمّا بغير هذا السند، فقد رواه بعين لفظه: ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمّة [ص ٢٧٧] والكنجي في كتاب البيان في الباب (٩) بالاسناد عن أبي سعيد الخدري. والطبري في ذخائر العقبئ [ص ٢٢٦] بالاسناد إلى علي الهلالي وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد [٩: ١٦٥ و ١٦٦] وفي [٨: ٢٥٣] مختصراً عن الطبراني في

الصغير، ومطوّلاً في الكبير [ص ١٣٥ نسخة جامعة طهران].

وذكر الحافظ الشهير محمّد بن علي بن شهراَ شوب المازندراني المتوفى سنة (٥٨٨) في كتابه مناقب آل أبي طالب [٢: ٢٩ ط النجف و٢: ١٨١ ط ايران] نقلاً عن الثعلبي في تفسيره في قوله تعالى: ﴿ وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً ﴾ [الفرقان: ٥٤] قال ابن سيرين: نزلت في النبيّ وعلي، زوّج ابنته فاطمة، وهو ابن عمّه وزوج ابنته، فكان نسباً وصهراً.

وروىٰ عن المفضّل عن أبي عبد الله لله قلا الله الله الله الله على بن أبي طالب ماكان لفاطمة كفؤ في وجه الأرض آدم ومن دونه.

قال الصاحب:

ياكفرَّ بنتِ محمّد لولاك ما زُفّت إلى بشرٍ مدى الأحفاب يا أصل عدة أحمدٍ لولاك لم يك أحمدُ المبعوثُ ذا أعقاب

وفي المناقب لابن المغازلي [ص ٢٤٦ بالرقم: ٣٩٧] من طريق أبي طالب محمّد بن أحمد بن عثمان مسنداً عن أنس: أنّ أبا بكر خطب فاطمة إلى النبيّ المُثَلِّظُ، فلم يرد إليه جواباً، ثمّ خطب عمر فلم يرد إليه جواباً، ثمّ جمعهم فزوّجها على بن أبي طالب. وقيل: أقبل المُثَلِّظُ على أبي بكر وعمر، فقال: إنّ الله عزّوجل أمرني أن أزوّجها من علي، ولم يأذن لي في افشائه إلى هذا الوقت، ولم أكن لأفشى ما أمر الله عزّوجل به.

وأخرج أيضاً في [ص ٢٤٧ بالرقم: ٣٩٩] من طريق أحمد بن محمّد بن عبد الوهّاب إجازة، مسنداً عن أنس أيضاً، قال: جاء أبو بكر إلى النبيّ الشّيَّة فقعد بين يديه، وقال: يا رسول الله، قد علمتَ مُناصحتي [وقِدمي في الإسلام وإنّي... وإنّي.. قال المَّكَ الشَّكَة وماذاك؟ قال:] تزوّجني فاطمة، قال: فسكت عنه أو قال: فأعرض عنه، قال: فرجع أبو بكر إلى عمر، فقال: هلكت هلكت، قال: وماذاك؟ قال: خطبت فاطمة إلى النبي المَنْ الشَّكَة فأعرض عني، قال عمر: مكانك، حتى آتي النبي النبي

فأطلب منه مثل الذي طلبت.

فأتى عمر النبي تَلَيْقُنَ فقعد بين يديه، فقال: يا رسول الله، قد علمت مناصحتى وقدمي في الاسلام وإنّي ... وإنّي ... قال كَلَيْقَا : وما ذاك؟ قال: تزوّجنى فاطمة، قال: فاعرض عنه، قال: فرجع عمر إلى أبي بكر فقال: إنّه ينتظر أمر الله فيها، فانطلق بنا إلى على حتى نأمره يطلب الذي طلبنا.

قال على: فاتياني وأنا أعالج فسيلاً، فقالا: ألا أتيت ابن عمّك تخطب بنته. قال: فنبّهاني لأمر، فقمت أجرّ ردائي طرفاً على عاتقي وطرفاً على الأرض، حتى أتيت النبي النبي المنتج فقعدت بين يديه، فقلت: يا رسول الله، قد علمت قدمي في الإسلام ومناصحتي، وإنّي... قال المنتج وماذاك يا علي؟ قال: تزوّجني فاطمة. قال: وما عندك؟ قال عندي فرسي ودرعي، قال: أمّا فرسك فلابد لك منه، وأمّا درعك فبعها؟ فبعتها بأربعمئة درهم، فأتيته بها فوضعتها في حجره، فقبض منها قبضة، فقال: يا بلال أبغنا بها طيباً، وأمرهم أن يجهزوها، فجعل سريراً مشرّطاً بالشرط، ووسادة من أدم حشوها ليف، ملأ البيت كثيباً \_ يعني: رملاً \_ وقال: إذا جاءتك فلا تحدّث شيئاً حتّى آتيك.

قال: فجاءت مع أمّ أيمن حتّىٰ قعدت في ناحية البيت، وأنا في جانب البيت، قال: وجاء النبي المُنْفَقِينَ، فقال: ها هنا أخي؟ فقلت ـ يعني أمّ أيمن ـ أخوك وقد زوّجته ابنتك؟ قال: نعم، فدخل، فقال لفاطمة: ائتيني بماء، فقامت إلى قعب في البيت فيه ماء فأتته به، فمجّ فيه، ثمّ قال لها: قومي فنضح علىٰ رأسها وبين ثديها، وقال: اللهمّ إنّى أعيذها بك وذرّيتها من الشيطان الرجيم.

ثم قال لها: أدبري، فأدبرت فنضح بين كتفيها، وقال: اللهم إنّي أعيذها بك وذرّيّتها من الشيطان الرجيم.

ثم قال لعلي: ائتني بماء فعلمت الذي يريد، فقمت فملأت القعب ماء فأتيته به، فأخذ منه بفيه، ثم مجّه فيه، ثم صبّ علىٰ راسى وبين ثديى، ثمّ قال:

اللهم أعيذه بك وذرّيته من الشيطان الرجيم. ثمّ قال: أدبر، فادبرت فصبّ بين كتفي، ثمّ قال: اللهمّ إنّي أعيذه بك من الشيطان الرجيم، ثمّ قال: أدخل بأهلك بسم الله والبركة.

قال المحقق في ذيل الكتاب: أخرجه العلاّمة ابن جرير الطبري بالاسناد إلى حسين بن حمّاد بعين السند واللفظ، على ما في منتخب كنز العمّال [٥: ٩٩] وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد [٩: ٢٠٥] وقال: رواه الطبراني بهذا السند. وأخرجه الراغب الاصفهاني في محاضرات الأدباء [٤: ٤٧٧] وأخرجه المحبّ الطبري في الرياض النضرة [٢: ١٨٠] وفي ذخائر العقبي [ص٢٧].

وقال: أخرجه أبو حاتم، وأحمد في المناقب عن أبي يزيد المديني. وأخرجه ابن سعد في الطبقات [٨: ١٤] وأخرجه النسائي في الخصائص [ص ٣٦\_ [47

قال ابن حماد كما في مناقب آل ابي طالب [٢: ٣١ ط النجف و٢: ١٨٣ ط ايران]:

وقام منتصرفاً قال النبيّ له وقد كسا من حياه الطهر جلبابا هل في يديك لها مهر فقال له ماكنت أدخر أموالاً وأنشابا فقال هاتيك درعك ما فعلت بها فقال ها هي ذي للخطب إذ نابا

وقـصّة القـوم لمّـا أقبلوا طمعاً لفـاطم مـن رسـول الله خـطابا قالوا نسوق إليك المال تكرمة وأرغبوا في عظيم المال إرغابا فقال ما في يدي من أمرها سبب والله أولى بسها أمسراً وأسبابا وجاءه المرتضىٰ من بعدُ يخطبها فارتد مستحيياً منه وقد هابا أجئتني تطلب الزهراء قال نعم فقال حبّاً وإكراماً وإيجابا فقال ترضي بها مهراً فزوّجه وفاز من فازلمّا خاب من خابا

### وفيه أيضاً قال السوسي:

وزوّج بسالطهر البستول فساطم وخساطبها جسريل لمّسا أتسى به تسسناثر يساقوت ودرّ وجسوهر وقسولا له يسا خاطبيها بحسرة ويطلع من شمس الضحيٰ قمرالدجيٰ وفيه أيضاً ما قاله العوني:

زوّجــــك الله يـــا إمـــــامي وردّ مــــن رامــــها جـــميعاً وقال الحنيني:

أنـــا مـــولئ مـــن حـــباه ربّــه لست مــولئ الخـاطب الوغـد الذي

وردٌ سواه كاسف البال من حقر ومن شهد الأملاك يلقطن ما نثر ومسك وكافور من الخلد قد نثر تنزوّجت الشمس المنيرة بالقمر كواكب قد لاحت لنا إحدى عشر

بفاطم البررة الزكية بأوجه كريه كسرة خريه

برضا فاطمة زين العرب رُدّ بالخيبة لمّا أن خطب

# خطبة النبي المنافظة حين زوج فاطمة من على عليهم الصلاه والسلام

ذكر السيّد الحسيني في فضائل الخمسة [٢: ١٣٣] عن الرياض النضرة [٢: ١٨٣] وفي ذخائر العقبي [ص ٢٩]كلاهما للمحبّ الطبري، قال فيهما: عن أنس بن مالك، قال: خطب أبو بكر إلى النبيّ ﷺ ابنته فاطمة الله ، فقال النبيّ ﷺ: يا أبا بكر لم ينزل القضاء بعد، ثمّ خطبها عمر مع عدّة من قريش كلّهم يقول له مثل قوله لأبي بكر، فقيل لعلي الله: لو خطبت إلى النبيّ ﷺ فاطمة لخليق أن يزوّجكها، قال: وكيف وقد خطبها أشراف قريش فلم يزوّجها؟ قال: فخطبها، فقال ﷺ قد أمرني بذلك.

قال أنس: ثمّ دعاني النبيّ الشيّ المناققة بعد أيّام، فقال لي: يا أنس ادع لي أبا بكر

وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفّان وعبد الرحمٰن بن عوف وسعد بن أبي وقّاص وطلحة والزبير وعدة من الأنصار، قال: فدعوتهم، فلمّا اجتمعوا عنده وَ وَاخذوا مجالسهم، وكان علي الله غائباً في حاجة النبي وَالله وقال النبي وَالله والنبي والله والنبي و

ثمّ إنّ الله عزّوجل أمرني أن أزوّج فاطمة بنت خديجة من علي بن أبي طالب، فاشهدوا انّي قد زوّجته على أربعمئة مثقال فضّة إن رضي بذلك علي بن أبي طالب، ثمّ دعا بطبق من بسر فوضعه بين أيدينا، ثمّ قال: انهبوا، فنهبنا، فبينا نحن ننتهب إذ دخل علي الله على النبي الشيّ النبي المنتقق في وجهه، ثمّ قال: إنّ الله أمرني أن أزوّجك فاطمة على اربعمئة مثقال فضّة إن رضيت بذلك، فقال: قد رضيت بذلك يا رسول الله.

قال أنس: فقال النبي الشيئة : جمع الله شملكما، وأسعد جدكما، وبارك عليكما، وأخرج منهما كثيراً طيّباً.

قال: وذكره ابن حجر أيضاً في الصواعق [ص. ١٦ وفي ط. ص ٨٤] عن شيخ الاسلام ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان.

وقال: أخرجه ابن عساكر.

١٣٤ .....١٣٤

#### فصيل

### في جهاز على وفاطمة الم

ذكر السيّد العلاّمة مرتضى الحسيني الفيروزآبادي في كتابه فضائل الخمسة [٢٠ ١٣٥] عن عدّة من أعلام القوم في جهاز علي وفاطمة الميني النهم: ابن ماجة في صحيحه في أبواب النكاح [١٠ ٦١٦] روى بسنده عن عائشة وأم سلمة قالتا: أمرنا رسول الله وَ الله والله و

ورواه أحمد بن حنبل في مسنده [١: ٨٤ و٩٣ و١٠٤ و١٠٨] وذكره المتّقي في كنز العمّال [٧: ١١٣] ثمّ قال: أخرجه البيهقي في الدلائل.

وفي حلية الأولياء لأبي نعيم [٣: ٣٦٩] روى بسنده عن عكرمة، قال: لمّا زوّج النبي الله المعالمة على كان ما جهزها به: سريراً مشروطاً ووسادة من أدم

ني جهاز علي وفاطمة (ع) .....

حشوها ليف، وتورأ من أقط. والأقط: لبن مجفّف يابس يطبخ به. والتور: إناء من صفر كالإجانة.

وفي الطبقات لابن سعد [٨: ١٣] روى عن عامر، قال: قال عملي على الله المنافقة وما لي ولها فراش غير جلد كبش، ننام عليه بالليل ونعلف عليه الناضح بالنهار، ومالي ولها خادم غيرها.

وفيه أيضاً [٨: ١٤] روى بسنده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه الله الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله علي الله على فاطمة عليه كان فراشهما إهاب كبش، إذا أرادا أن يناما قلباه علي صوفه، ووسادتهما من أدم حشوها ليف.

### الحديث التاسع عشر

# على الله أقضى الناس

ما ورد فيمن هو أقضى الأمّة، الذي أمضى النبيّ الشّقة قضاءه وأقرّ حكمه، الوحيد الذي احتيج إليه ولم يحتج إلى أحد، والمسؤول الذي لا يسأل أحداً قطّ، المرجع العامّ بعد النبيّ الشّقة لحلّ المشكلات، والملجأ الأرحب لشرح غوامض المسائل ومشاكل القضيات، حتّى رجع إلى قوله معترفاً بصحّة قضائه وعدله ألدّ معاديّه، فضلاً عن أجلاء الصحابة وكبار مناصريه ومواليه، خصوصاً الخلفاء الثلاثة، فإنّهم كانوا كثيراً ما يشاورونه فيما ارتابوا فيه وأخذوا في القضاء بين الناس بقوله وبماكان يفتى به.

كما سنذكر البعض اليسير من ذلك مفصّلاً عن الحفّاظ وأعلامهم فيما يلي، فمنهم: حافظ المغرب ابن عبد البرّ في كتابه الاستيعاب [٣: ٣٨ بهامش الاصابة] فقد روى عن النبيّ الشّيّ أنّه قال في أصحابه: أقضاهم على بن أبي طالب.

وروى فيه باسناده عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: قلت للشعبي: إنَّ المغيرة حلف بالله ما أخطأ على في قضائه، فقال الشعبي: لقد أفرط.

وعن أبي فروة، قال: سمعت عبد الرحمٰن بن أبي ليليٰ، قال: قال عمر: علي أقضانا.

وعن علقمة عن عبد الله، قال: كنّا نتحدّث أنّ أقضى أهل المدينة علي بن أبى طالب.

وعن ابن مسعود، قال: إنَّ أقضى أهل المدينة على بن أبي طالب.

وعن سعيد بن وهب، قال: قال عبد الله: أعلم أهل المدينة بالفرائض علي بن أبى طالب.

وروى باسناد عن أذينة بن سلمة العبدي، قال: أتيت عمر بن الخطّاب فسألته من أين أعتمر؟ فقال: إيت عليّاً فاسأله وذكر الحديث وفيه: ما أجد لك إلاّ ما قال على.

وسأل شريح بن هاني عائشة عن المسح على الخفّين، فقالت: إيت عليّاً فاسأله. وذكر الحديث.

وروئ فيه باسناده عن الحرمازي - رجل من همدان - قال: قال معاوية لضرار الصدائي: يا ضرار صف لي عليّاً، قال: أعفني يا أمير المؤمنين، قال معاوية: لتصفنه. قال: أمّا إذ لابد من وصفه، فكان الله والله بعيد المدئ، شديد القوئ، يقول فصلاً، ويحكم عدلاً، يتفجّر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، ويستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل ووحشته، وكان غزير العبرة، يجيبنا إذا سألناه، وينبئنا إذا إستنبأناه، ونحن والله مع تقريبه إيّانا وقربه منّا لا نكاد نكلمه هيبة له، يعظم أهل الدين، ويقرّب المساكين، لا يطمع القويّ في باطله، ولايياً الضعيف من عدله.

وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سدوله، وغارت نجومه، قابضاً على لحيته، يتململ تململ السليم، ويبكي بكاء الحزين، ويقول: يا دنيا غرّي غيري، إليّ تعرّضت؟ أم إليّ تشوّقت؟ هيهات هيهات، قد باينتكِ ثلاثاً لارجعة فيها، فعمركِ قصير، وخطركِ حقير، آه من قلّة الزاد وبُعد السفر ووحشة الطريق، فبكئ معاوية، وقال: كان والله كذلك، فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال: حزن من ذُبح ولدها في حجرها.

ورواه ابن حجر في الصواعق [ص ١٢٩].

وكان معاوية يكتب فيما ينزل به ليسأل على بن أبى طالب على عن ذلك،

فلما بلغه قتلُه، قال: ذهب الفقه والعلم بموت ابن أبي طالب، فقال له أخوه: لا يسمع هذا أهل الشام، فقال له: دَعْني عنك.

ورويٰ عمّار الذهبي عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ماكنًا نعرف المنافقين إلاّ بغض على بن أبي طالب.

وذكر السيّد مرتضى الحسيني في فضائل الخمسة [٢: ٢٦١] نقلاً عن سنن البيهقي [١٠: ٢٦٩] روئ بسنده عن رقبة، قال: خرج يزيد بن أبي مسلم من عند الحجّاج، فقال: لقد قضى الأمير، فقال له الشعبي: وما هي؟ فقال: ماكان للرجل فهو للرجل، وماكان للنساء فهو للمرأة. فقال الشعبي: قضاء رجل من أهل بدر، فقال يزيد بن أبي مسلم: من هو؟ على عهد الله وميثاقه أن لا أخبره - يعني: الحجاج قال الشعبي: هو على بن أبي طالب، قال: فدخل على الحجّاج فأخبره، فقال الحجّاج: صدق، ويحك إنّا لا ننقم على على قضاءه، قد علمنا أنّ عليّاً أقضاهم.

وفيه نقلاً عن حلية الأولياء لأبي نعيم [١: ٦٥] روى بسنده عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله كالتي يا علي! أخصمك بالنبوة، ولا نبوة بعدي، وتخصم الناس بسبع ولا يحابُّك فيها أحد من قريش: أنت أوّلهم إيماناً بالله، وأوفاهم بعهد الله، وأقومهم بأمر الله، وأقسمهم بالسويّة، وأعدلهم في الرعيّة، وأبصرهم بالقضيّة، وأعظمهم عند الله مزيّة.

قال الفاضل حسين الراضي في كتابه تنمة المراجعات [ص ١٦٥]: يـوجد ـ يعني الحديث الآنف ذكره ـ في تاريخ دمشق لابن عساكر [١: ١١٧] وفي الرياض النضرة للطبري [١: ٢٦٢] وفي مطالب السؤول [١: ٩٥ ط النجف] وفي شرح النهج لابن أبي الحديد [٢: ٤٥١] وفي المناقب للخوارزمي الحنفي [ص ٧١] وفي ميزان الاعتدال [١: ٣١٣] وفي كفاية الطالب للكنجي الشافعي [ص ٢٧٠ ط الحيدريّة وفي ص ١٣٩ ط الغري] وفي الغدير للأميني [٣: ٩٦] وفي ينابيع المودّة للقندوزي الحنفي [ص ٣٥ ط العلامبول وفي ص ٣٧٩ ط الحيدرية] وفي منتخب كنز العمّال لحسام الدين المتقي بهامش مسند الامام أحمد [٥: ٣٤] وفي فرائد السمطين [١:

وفي الرياض النضرة [٢: ص١٩٨] للمحبّ الطبري روئ عن أنس بن مالك، عن النبي الشيئة أنّه قال: أقضى أمّتى على.

#### فصيل

## في إقرار النبيّ ﷺ حكمه إ

ورواه الحاكم في المستدرك [٣: ١٣٥] بطريق آخر، وقال فيه: فقال النبي الشيئة ما أعلم إلا ما قال علي. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه.

ورواه أيضاً ابن ماجة في صحيحه في باب ذكر القضاء [٢: ٢٨٦] على ما في فضائل الخمسة [٢: ٢٦٦] وقال فيه: ورواه أبو داود أيضاً في صحيحه [٢: ٢٢٢].

ورواه أيضاً في [١: ١٢٨ و١٥٢] ورواه أبو داود الطياليسي في مسنده [١: ١٨] والطحاوي في مشكل الآثار [٣: ٥٨] والطبري في الرياض النضرة [٢: ١٩٩].

وذكر العالم الفاضل السيّد مرتضى الحسيني في فضائل الخمسة [٢: ٣٦٩] نقلاً عن الصواعق لابن حجر، قال: إنّ رسول الله كالشيخ كان جالساً مع جماعة من أصحابه، فجاء خصمان، فقال أحدهما: يا رسول الله إنّ لي حماراً وإنّ لهذا بقرة، وإنّ بقرته قتلت حماري، فبدأ رجل من الحاضرين، فقال: لاضمان على البهائم، فقال كان مُرسَلين أو مشدودين؟ أم

الخليفة الأوّل ورجوعه إلى قول علي (ع).....

أحدُهما مشدوداً والآخر مُرسَلا؟ فقالا: كان الحمار مشدوداً والبقرة مرسلة، وصاحبها معها، فقال الله على صاحب البقرة ضمان الحمار.

قال المؤلف: وذكره الشبلنجي أيضاً في نور الابصار [ص٧١].

#### فصيل

# الخليفة الأوّل ورجوعه إلىٰ قول علي ﷺ

وفي كنز العمّال [٣: ٣٠١] للمتقي، روى عن يحيى بن برهان، أنّ أبا بكر استشار عليّاً عليه في قتال أهل الردّة، فقال: إنّ الله جمع الصلاة والزكاة ولا أرضى أن يفرق، فعند ذلك قال أبو بكر: لو منعوا عقالاً لقاتلتهم عليه كما قاتلهم عليه رسول الله الله المناقبة قال: أخرجه مسدّد.

وفي الرياض النضرة للمحبّ الطبري [٢: ١٩٥] روئ عن ابن عمر أنّ اليهود جاؤوا إلىٰ أبي بكر، فقالوا: صف لنا صاحبك، فقال: معشر اليهود لقد كنت معه في الغار كإصبعي هاتين، ولقد صعدت معه جبل حراء، وانّ خنصري لفي خنصره، ولكنّ الحديث عنه المنات عنه المنتققة شديد، وهذا على بن أبي طالب.

فأتوا عليًا ﷺ، فقالوا: يا أبا الحسن صف لنا ابن عمّك، فقال ﷺ؛ لم يكن رسول الله ﷺ بالطويل الذاهب طولاً، ولا بالقصير المتردّد، كان فوق الرّبعة،

أبيض اللون مشرباً حمرة، مجعّد الشعر ليس بالقطط، يضرب شعره إلى ارنبتيه، صَلت الجبين، أدعج العينين، دقيق المَسربَة، برّاق الثنايا، أقنى الأنف، كأنّ عنقه إبريق فضّة، له شعرات من لبّته إلى سُرّته، كأنّهن قضيب مسك أسود، ليس في جسده ولا في صدره شعرات غيرهنّ، ششن الكفّ والقدم، وإذا مشى كأنّما يتقلّع من صخر، وإذا التفت التفت بمجامع بدنه، وإذا قام غمر الناس، وإذا قعد علا الناس، وإذا تكلّم أنصت الناس، وإذا خاطب أبكىٰ الناس.

وكان أرحم الناس بالناس، لليتيم كالأب الرحيم، وللأرملة كالريم الكريم، أشجع الناس، وأبذلهم كفّاً، وأصبحهم وجهاً، لباسه العباء، وطعامه خبز الشعير، وإدامه اللبن، ووساده الأدم محشوّاً بليف النخل، سريره أمّ غيلان مرمّل بالشريط، وكان له عمامتان إحداهما تدعىٰ السحاب، والأخرى العقاب، وكان سيفه ذا الفقار، ورايته الغرّاء، وناقته العضباء، وبغلته الدلدل، وحماره يعفور، وفرسه مرتجز، وشاته بركة، وقضيبه الممشوق، ولواؤه الحمد، وكان يعقل البعير، ويعلف الناضح، ويرقع الثوب، ويخصف النعل.

قال الطبري: أخرجه ابن السمان في الموافقة.

 الخليفة الثاني والحجر الاسود ......١٤٣

#### فصيل

# الخليفة الثاني ورجوعه إلىٰ قول علي ﷺ

روى الحاكم في المستدرك [٣: ١٤] بسنده عن سعيد بن المسيّب، يقول: جمع عمر الناس فسألهم: من أيّ يوم يُكتب التاريخ؟ فقال علي: من يوم هاجر الرسول الشيّق و ترك أرض الشرك، ففعله عمر. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد.

وقال السيّد مرتضى الحسيني في الفضائل [٢: ٢٧٧] ورواه ابن جرير الطبري في تاريخه [٢: ١١٢].

وذكره المتّقي في كنز العمّال [٥: ٢٤٤] مرّتين، قال في إحداهما: أخرجه البخاري في تاريخه الصغير، والحاكم في مستدركه، وقال في ثانيتهما: عن ابن المسيّب، قال: أوّل من كتب التاريخ عمر لسنتين ونصف من خلافته، ثمّ كتب لستّ عشرة من الهجرة بمشورة علي بن أبي طالب المنظية، وقال أيضاً: أخرجه البخاري في تاريخه، والحاكم في مستدركه.

## الخليفة الثاني والحجر الأسود

روى الحاكم في المستدرك [١: ٤٥٧] بسنده عن أبي سعيد الخدري، قال: حجر حججنا مع عمر بن الخطّاب، فلمّا دخل الطواف استقبل الحجر، فقال: إنّك حجر لا تضرّ ولا تنفع، ولو لا أنّي رأيت رسول الله وَ الله الله الله والله عليه الله علي بن أبي طالب الله الله يا عمر، إنّه يضرّ وينفع، قال: بِمَ؟ قال: بكتاب الله تبارك

وتعالىٰ، قال: وأين ذلك من كتاب الله؟ قال الله عزوجل: ﴿ وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكُ مِن بِنِي آدم من ظهورهم ذرّيّتهم وأشهدهم علىٰ أنفسهم ألست بربّكم قالوا بلى ﴾.

خلق الله آدم، فمسح على ظهره، فقرّرهم بأنّه الربّ وأنّهم العبيد، وأخذ عهودهم ومواثيقهم، وكتب ذلك في رِقّ، وكان لهذا الحجر عينان ولسان، فقال له: افتح فاك، قال: ففتح فاه فألقمه ذلك الرقّ، وقال: اشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة، وإنّي أشهد لسمعت رسول الله كالمراقي يقول: يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود له لسان ذلق، يشهد لمن استلمه بالتوحيد، فهو يا عمر يضرّ وينفع، فقال عمر: أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن.

# الخليفة الثاني وما فضل من المال الذي قسّمه

ذكر السيّد مرتضى الحسيني في الفضائل [٢: ٢٨٩] نقلاً عن الرياض للطبري [٢: ٢٨٩] قال: وعن موسى بن طلحة أنّ عمر اجتمع عنده مال، فقسّمه، ففضلت منه فضلة، فاستشار أصحابه في ذلك الفضل، فقالوا: نرى أن تمسكه، فإن احتجت إلى شيء كان عندك، وعلى الله في القوم لا يتكلّم، فقال عمر: مالك لا تتكلّم يا علي؟ قال: قد أشار عليك القوم، قال عمر: أنت فأشِر قال الله أرى أن تقسّمه، ففعل. قال: أخرجه ابن السمان في الموافقة.

# الخليفة الثاني والمجنونة التي زنت

ذكر السيد الحسيني أيضاً في [٢: ٢٧٣] عن صحيح أبي داود [٤: ١٤٧] في باب المجنون يسرق أو يصيب حدًا روى بسنده عن أبي ظبيان، عن ابن عبّاس،

قال: أتي عمر بمجنونة قد زنت، فاستشار فيها أناسا، فأمر بها عمر أن ترجم، فمرّ بها على على بن أبي طالب الله ، فقال ما شأن هذه ؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت، فأمر بها عمر أن ترجم، قال: فقال الله : ارجعوا بها، ثمّ أتاه، فقال: يا عمر، أما علمت أنّ القلم قد رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتّى يبرأ، وعن النائم حتّى يستيقظ، وعن الصبّي حتّى يعقل ؟ قال: بلى، قال الله : فما بال هذه ترجم ؟ قال: لا شيء. قال الله فأرسلها، قال: فجعل عمر يكبر".

وفي رواية الإمام أحمد بن حنبل في مسنده [١: ١٥٤]: فأمر عمر برجمها، فانتزعها علي الله من أيديهم وردّهم، فرجعوا إلى عمر، فقال: ما ردّكم؟ قالوا: ردّنا علي، قال عمر: ما فعل هذا علي إلاّ لشيء قد علمه، فأرسل إلى علي الله فجاء شبه المغضب، فقال عمر: مالك رددت هؤلاء؟ قال الله أما سمعت النبي المنه قيل يقول: رفع القلم وساق الحديث كما تقدم وفي رواية: قال عمر: لو لا علي لهلك عمر. وقد روى الرواية جمع من أعلام الحفاظ منهم: الدار قطني في سننه في كتاب الحدود [ص ٢٤٦] والمتقي في كنز العمّال [٣: ٥٩] والمناوي في فيض القدير [١٤: ٢٥٦] والعسقلاني في فتح الباري [١٥: ١٣١].

وقال السيّد الحسيني: ويظهر من العسقلاني في فتح الباري [١٥: ١٣١] انّ هذا الحديث قد رواه جمع من أثمة الحديث غير من تقدم أسماؤهم، وانّه مرويّ بطرق عديدة، وبألفاظ مختلفة، ففي بعضها: أتي عمر بمجنونة قد زنت وهي حبلي، وفي بعضها: قال عمر لعلي الله: صدقت، فخلّي.

## الخليفة الثاني وقوله: يا أيّها الناس ردّوا الجهالات إلى السنّة

روى البيهقي في سننه [٧: ٤٤٢] بسنده عن الشعبي، قال: أتي عمر بامرأة تزوّجت في عدّتها، فأخذ مهرها، فجعله في بيت المال، وفرّق بينهما، وقال: لا

# الخليفة الثاني والغلام الذي خاصم أمّه

ذكر ابن قيّم الجوزيّة في كتابه الطرق [ص ٤٥] على ما في الغدير [٦: ١٠٤] عن محمّد بن عبد الله بن أبي رافع، عن أبيه، قال: خاصم غلام من الأنصار أمّه إلى عمر بن الخطاب في فجحدته، فسأله البيّنة، فلم تكن عنده، وجاءت المرأة بنفر فشهدوا أنّها لم تزوّج، وأنّ الغلام كاذب عليها، وقد قذفها، فأمر عمر بضربه.

فلقيه على الله عن أمرهم، فدعاهم ثمّ قعد في مسجد النبيّ الله الله وسأل المرأة فجحدت، فقال للغلام: اجحدها كما جحدتك، فقال الغلام: يابن عمّ رسول الله إنّها أمّي، قال: اجحدها وأنا ابوك والحسن والحسين أخواك، قال: قد جحدتها وأنكرتها، فقال علي الله الأولياء المرأة: أمري في هذه المرأة جائز؟ قالوا: نعم وفينا أيضاً.

فقال على أشهد من حضر أنّي قد زوجت هذا الغلام من هذه المرأة الغريبة منه، يا قنبر اثتني بطينة فيها دراهم، فأتاه بها، فعدّ أربعمئة وثمانين درهماً فقذفها مهراً لها، وقال للغلام: خذ بيد امرأتك ولاتأتنا إلا وعليك أثر العرس، فلمّا ولّى قالت المرأة: يا أبا الحسن الله الله هو النار، هو والله ابني، قال: كيف ذلك؟ قالت: إنّ أباه كان زنجيّاً، وإنّ أخوتي زوّجوني منه، فحملت بهذا الغلام، وخرج الرجل غازياً فقتل، وبعثت بهذا إلى حيّ بني فلان فنشأ فيهم، وأنفت أن يكون ابني، فقال علي: أنا أبو الحسن، وألحقه وثبت نسبه.

## الخليفة الثاني ومعاريض الكلم

وفي الطرق الحكميّة أيضاً [ص ٤٦]: إنّ عمر بن الخطّاب سأل رجلاً: كيف أنت؟ فقال: ممّن يحبّ الفتنة ويكره الحقّ، ويشهد على ما لم يره، فأمر به إلى السجن، فأمر علي الله يردّه، فقال: صدق، قال عمر: كيف صدّقته؟ قال الله يحبّ الممّال والولد، وقد قال الله تعالى ﴿إنّما أموالكم وأولادكم فتنة ﴾ وكره الموت وهو الحقّ، ويشهد أنّ محمّداً رسول الله ولم يره، فأمر عمر... باطلاقه، وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته.

وأخرج الحافظ الكنجي في كفاية الطالب [ص ٩٦] عن حذيفة بن اليمان أنه لقي عمر بن الخطّاب، فقال له عمر: كيف أصبحت يا ابن اليمان؟ فقال: كيف تريدني أصبح؟ أصبحت والله أكره الحقّ وأحبّ الفتنة، وأشهد بما لم أره، وأحفظ غير المخلوق، وأصلّي على غير الوضوء، ولي في الأرض ما ليس لله في السماء، فغضب عمر لقوله، وانصرف من فوره، وقد أعجله أمرّ، وعزم على أذى حذيفة لقوله ذلك.

فبينما هو في الطريق إذ مرّ بعلي بن أبي طالب، فرأى الغضب في وجهه، فقال: ما أغضبك يا عمر؟ قال: لقيت حذيفة بن اليمان، فسألته كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت أكره الحقّ، فقال المالية على عكره الموت وهو حقّ، فقال: يقول:

وأحبّ الفتنه، قال: صدق يحبّ المال والولد، وقد قال الله تعالى: ﴿إنّها أموالكم وأولادكم فتنه ﴾ فقال: يا علي، يقول: وأشهد بمالم أره، فقال الليّلا: صدق يشهد لله بالوحدانيّة، والموت، والبعث، والقيامة، والجنة، والنار، والصراط ولم ير ذلك كله.

فقال: يا علي، وقد قال: إنّي أحفظ غير المخلوق، قال الليّة: صدق يحفظ كتاب الله تعالى، القرآن وهو غير مخلوق، قال: ويقول: أصلّي على غير وضوء، قال الله على غير وضوء، فقال: يا أبا الحسن قل قال الكية: صدق يصلي على ابن عمّي رسول الله على غير وضوء، فقال: يا أبا الحسن قد قال أكبر من ذلك، فقال الله وما هو؟ قال يقول: إنّ لي في الأرض ما ليس لله في السماء، قال الله عن الزوجة والولد. فقال عمر: كاد يهلك ابن الخطّاب، لو لا على بن أبى طالب.

#### الخليفة الثاني وطلاق الأمة

أخرج الحافظان الدار قطني وابن عساكر: انّ رجلين أتيا عمر بن الخطّاب، وسألاه عن طلاق الأمة، فقام معهما، فمشئ حتّىٰ أتىٰ حلقة في المسجد فيها رجل أصلع، فقال: أيّها الأصلع، ما ترىٰ في طلاق الأمة؟ فرفع رأسه إليه، ثمّ أوما إليه بالسبّابة والوسطى، فقال لهما عمر: تطليقتان. فقال أحدهما: سبحان الله! جئناك وأنت امير المؤمنين، فمشيت معنا حتّىٰ وقفت علىٰ هذا الرجل فسألته؟ فرضيت أن أوما إليك؟

راجع: الكفاية [ص ١٢٩] للحافظ الكنجي، والمناقب [ص ٧٨] للخوارزمي، والرياض النضرة [١: ٢٤٤] للطبري، ونزهة المجالس [٢: ٢٤٠] للصفوري.

#### الخليفة الثاني وامرأة فاجرة حيلي

روىٰ الطبري في الرياض النضرة [٢: ١٩٦] وفي ذخائر العقبي [ص ٨٠]: أنّ

عمر بن الخطّاب أتي بامرأة حامل قد اعترفت بالفجور، فأمر برجمها، فتلقّاها علي، فقال: ما بال هذه؟ فقالوا: أمر عمر برجمها، فردّها علي، وقال: هذا سلطانك علي، فقال: قد كان عليها، فما سلطانك على ما في بطنها؟ ولعلّك انتهرتها أو أخفتها؟ قال: قد كان ذلك، قال على أو ما سمعت رسول الله المناهجة قال: إنّه من قيد أو حبس أو تهدّد، فلا إقرار له، فخلا سبيلها، ثمّ قال عمر: عجزت النساء أن تلدن مثل علي بن أبي طالب، لو لا على لهلك عمر.

ورواه أيضاً ابن طلحة الشافعي في مطالب السؤول [ص١٣] والخوارزمي الحنفي في المناقب [ص٤٦٦].

## الخليفة الثاني وامرأة حبلىٰ تُقادُ لترجم

وأخرج الحافظ الطبري أيضاً في رياضه [٢: ١٩٦] وفي ذخائره [ص ٨١] قال: دخل علي الله على عمر وإذا بامرأة تقاد لترجم، فقال الله على عمر وإذا بامرأة تقاد لترجم، فقال الله على عمر وإذا بامرأة تقاد لترجم، فقال الله على المؤالمنين، لأيّ شيء ترجم؟ إن كان لك سلطان عليها، فما لك سلطان على ما في بطنها، فقال عمر: كلّ أحد أفقه منّي دلاث مرّات ـ فضمنها على الله حتى وضعت غلاماً ثمّ ذهب بها إليه فرجمها.

### الخليفة الثاني وامرأة أجهدها العطش

أخرج البيهقي في سننه [٨: ٢٣٦] عن عبد الرحمٰن السلمي، قال: أتي عمر بامرأة أجهدها العطش، فمرّت على راع فاستسقته، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكّنه من نفسها، ففعلت، فشاور الناس في رجمها، فقال على الله هذه مضطرّة أرى أن يخلّى سبيلها، ففعل.

وأخرجه: الحافظ الطبري في رياضه [٢: ١٩٦] وفي ذخائره [ص ٨١] وابن قيم الجوزية في الطرق الحكميّة [ص ٥٣].

وفي رواية أخرى: إنّ عمر أتي بامرأة زنت فأقرّت، فأمر برجمها، فقال على النائج للله الله على النائج الت: كان لي خليط وفي إبله ماء ولبن، ولم يكن في إبلي ماء ولا لبن، فظمئت فاستسقيته، فأبئ حتى أعطيه نفسي، فأبيت ثلاثاً، فلمّا ظمئت وظننت أنّ نفسي ستخرج أعطيته الذي أراد، فسقاني، فقال علي: الله أكبرا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.

رواه ابن قيم الجوزية في الطرق الحكميّة [ص٥٧] وحسام الدين المتّقي في كنز العمّال [٣: ٩٦] نقلاً عن البغوى.

## الخليفة الثاني والمولود الأحمر ووالداه أسودان

روى إبن قيم الجوزية في الطرق الحكميّة [ص ٤٧] قال: أتى عمر بن الخطّاب في برجل أسود ومعه امرأة سوداء، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي أغرس غرساً أسود وهذه سوداء على ما ترى، وقد أتتني بولد أحمر، فقالت المرأة: والله يا أمير المؤمنين ما خنته وإنّه لولده، فبقي عمر لا يدري ما يقول، فسئل عن ذلك علي بن أبي طالب في فقال للأسود: إن سألتك عن شيء أتصدّقني؟ قال: أجل والله فقال علي في طالب في هل واقعت امراتك وهي حائض؟ قال: قد كان ذلك. قال علي في الله أكبر! إنّ النطفة إذا خلطت بالدم، فخلق الله عزّوجلٌ منها خلقاً كان أحمر، فلا تنكر ولدك، فأنت جنيت على نفسك.

#### الخليفة الثاني وقضاياه في عسّه وتجسّسه

وفي الفتوحات الإسلاميّة [٢: ٤٨٢] على ما في الغدير [٦: ١٢٣]: كان عمر يعسّ ذات ليلة بالمدينة، فرأى رجلاً وامرأة على فاحشة، فلمّا أصبح قال للناس: أرايتم لو أنّ إماماً رأى رجلاً وامرأة على فاحشة، فأقام عليهما الحدّ، ما كنتم فاعلين؟ قالوا: إنّما أنت إمام، فقال علي الله الله الله إذن يقام عليك الحدّ، إنّ الله لم يأمن هذا الأمر أقلّ من أربعة شهود، ثمّ تركهم ما شاء الله أن يتركهم، ثمّ سألهم، فقال القوم مثل مقالتهم الأولى، وقال علي مثل مقالته الأولى، فأخذ عمر بقوله.

### الخليفة الثاني وامرأة احتالت على شاب

روى ابن قيم الجوزية في الطرق الحكميّة [ص ٤٤] أتي عمر بن الخطّاب على بامرأة قد تعلّقت بشابٌ من الأنصار، وكانت تهواه، فلمّا لم يساعدها احتالت عليه، فأخذت بيضة فألقت صفرتها، وصبّت البياض على ثوبها وبين فخذيها، ثمّ جاءت إلى عمر على صارخة، فقالت: هذا الرجل غلبني على نفسي، وفضحني في أهلي، وهذا أثر أفعاله، فسأل عمر النساء، فقلن له: إنّ ببدنها وثوبها أثر المني، فهم بعقوبة الشاب، فجعل يستغيث، ويقول: يا أمير المؤمنين تثبّت في أمري، فوالله ما أتيت فاحشة وما هممت بها، فلقد راودتني عن نفسي فاعتصمت، فقال عمر: يا أبا الحسن ما ترئ في أمرها؟ فنظر على على ما في الثوب، ثمّ دعا بماء حار شديد الغليان، فصبّ على الثوب فجمد ذلك البياض، ثمّ أخذه واشتمّه وذاقه، فعرف طعم البيض، وزجر المرأة، فاعترفت.

## الخليفة الثاني وقوله: لا أبقاني الله بعد ابن أبي طالب

روى ابن الجوزي في كتاب الأذكياء [ص١٨] وفي كتابه أخبار الظرّاف [ص١٩] عن حنش بن المعتمر، قال: إنّ رجلين أتيا امرأة من قريش، فاستودعاها مئة دينار، وقالا: لا تدفعيها إلى أحد منّا دون صاحبه حتّى نجتمع، فلبثا حولاً، ثمّ جاء أحدهما إليها، وقال: إنّ صاحبي قد مات فادفعي إليّ الدنانير، فأبت، فثقل عليها بأهلها، فلم يزالوا بها حتّى دفعتها إليه، ثمّ لبثت حولاً آخر فجاء الآخر، فقال: إدفعي إليّ الدنانير، فقالت: إنّ صاحبك جاءني وزعم أنتك قد مُتّ فدفعتها إليه، فاختصما إلى عمر، فأراد أن يقضي عليها، وقال لها: ما أراك إلاّ ضامنة، فقالت: وعرف الله أن تقضي بيننا وارفعنا إلى علي بن أبي طالب، فرفعها إلى علي، وعرف الله أن تقضي بيننا وارفعنا إلى علي بن أبي طالب، فرفعها إلى واحد منّا دون وعرف الله أنهما قد مكرا بها، فقال الله عندنا، اذهب فجئ بصاحبك حتّى ندفعها واليكما. فبلغ ذلك عمر، فقال: لا أبقاني الله بعد ابن أبي طالب.

ورواه أيضاً الطبري في رياضه [٢: ١٩٧] وفي ذخائره [ص ٨٠] وسبط ابن الجوزي في تذكرة الحفّاظ [ص ٨٠].

## الخليفة الثاني والسارق المقطوع اليد والرجل

أخرج البيهقي في السنن الكبرى [٨: ٢٧٤] عن عبد الرحمٰن بن عائذ، قال: أتي عمر بن الخطّاب برجل أقطع اليد والرجل قد سرق، فأمر به عمر في أن يقطع رجله، فقال علي الله عزّوجل: ﴿إنّها قال الله عزّوجل: ﴿إنّها جزاء الذين يتحاربون الله ورسوله الآية فقد قطعت يد هذا ورجله، فلا ينبغي أن تقطع رجله، فتدعه بغير

الخليفة الثاني وقوله لعلي (ع) لا أبقاني الله لشدّة لست لها......

قائمة يمشي عليها، إمّا أن تعزّره، وإمّا أن تستودعه السجن قال: فاستودعه السجن. ورواه المتّقي في كنز العمّال [٣: ١١٨].

# الخليفة الثاني وقوله لعلى الله لله لله لست لها

روى الأميني في غديره [٦: ١٧٢] عن كنز العمّال [٣: ١٧٩] وعن الجرذاني في مصباح الظلام [٣: ٥٦] عن ابن عبّاس، قال: وردت على عمر بن الخطّاب واردة قام منها وقعد، وتغيّر وتربّد، وجمع لها أصحاب النبيّ الشيّات فعرضها عليهم، وقال: أشيروا عليّ، فقالوا: يا أمير المؤمنين أنت المفزع وأنت المنزع، فغضب عمر، وقال: اتّقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم، فقالوا: يا أمير المؤمنين ما عندنا ممّا تسأل عنه شيء.

فقال: إنّي لأعرف أبا بجدتها، وابن نجدتها، وأين مفزعها، وأين منزعها، فقالوا: كأنتك تعني ابن أبي طالب؟ فقال عمر: لله هو، وهل طفحت حرّة بمثله وأبرعته، انهضوا بنا إليه، فقالوا: يا أمير المؤمنين، أتصير إليه؟ يأتيك، فقال هيهات هناك شجنة من بني هاشم، وشجنة من الرسول، وأثرة من علم، يؤتئ لها ولا يأتي، في بيته يُوتى الحكم، فأعطفوا نحوه، فألفوه في حائط وهو الله يقرأ: ﴿أيحسب الإنسان أن يترك سدئ ويرددها ويبكى.

فقال عمر لشريح: حدّث أبا الحسن بالذي حدّثتنا به، فقال شريح: كنت في مجلس الحكم فأتى هذا الرجل، فذكر: أنّ رجلاً أودعه امرأتين، حرّة مهيرة وأمّ ولد، فقال له: أنفق عليهما حتّى أقدم، فلمّا كان في هذه الليلة، وضعتا جميعاً احداهما ابناً والأخرى بنتاً، وكلتاهما تدعي الابن وتنتفي من البنت لأجل الميراث، فقال عليه السلام لشريح: بم قضيت بينهما؟ فقال شريح: لو كان عندي ما قضيت به بينهما لم آتكم بهما.

فأخذ علي تبنة من الأرض فرفعها، فقال: إنّ القضاء في هذا أيسر من هذه، ثمّ دعا بقدح، فقال لأحد المرأتين: احلبي فحلبت فوزنه، ثمّ قال للأخرى: احلبي، فحلبت فوزنه، ثمّ قال للأخرى: احلبي أنت ابنتك، فحلبت فوزنه، فوجده على النصف من لبن الأولى فقال لها: خذي أنت ابنتك، وقال للأخرى: خذي أنت ابنك، ثمّ قال الله للسريح: أما علمت أنّ لبن الجارية على النصف من لبن الغلام؟ وأنّ ميراثها نصف ميراثه، وأنّ عقلها نصف عقله، وشهادتها نصف شهادته، وأنّ ديتها نصف ديته، وهي على النصف في كلّ شيء، فأعجب به عمر إعجاباً شديداً، ثمّ قال: أبا حسن، لا أبقاني الله لشدّة لست لها، ولا في بلد لست فيه.

## الخليفة الثاني وحليّ الكعبة

روى الأميني في غديره [٦: ١٧٧]: ذكر عند عمر ابن الخطّاب في أيّامه حليّ الكعبة وكثرته، فقال قوم: لو أخذته فجهّزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر، وما تصنع الكعبة بالحليّ؟ فهمّ عمر بذلك، وسأل عنه أمير المؤمنين علي الله فقال: إنّ هذا القرآن أنزل على محمّد المسلمين والاموال أربعة: أموال المسلمين، فقسّمها بين الورثة في الفرائض، والفيء فقسّمه على مستحقّيه، والخمس فوضعه الله حيث وضعه، والصدقات فجعلها الله حيث جعلها، وكان حليّ الكعبة فيها يومئذ، فتركه الله على حاله، ولم يتركه نسياناً، ولم تخف عنه مكاناً، فأقرّه حيث أقرّه الله ورسوله، فقال له عمر: لو لاك لافتضحنا، وترك الحليّ بحاله.

راجع: ربيع الابرار للزمخشري [٤: ٢٦].

## الخليفة الثاني والاسقف في نجران

وروى الأميني في الغدير [7: ٢٤٢] عن الحافظ العاصمي في زين الفتىٰ في شرح سورة هل أتى: قدم أسقف نجران علىٰ أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب في صدر خلافته، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ أرضنا باردة شديدة المؤنة لا يحتمل الجيش، وأنا ضامن لخراج أرضي، أحمله إليك في كلّ عام كملاً، قال: فضمنه إيّاه، فكان يحمل المال ويقدم به في كل سنة، ويكتب له عمر بالبراءة بدلك، فقدم الأسقف ذات مرّة ومعه جماعة، وكان شيخاً جميلاً مهيباً، فدعاه عمر إلى الله ورسوله وكتابه، وذكر له أشياء من فضل الإسلام وما تصير إليه المسلمون من النعيم والكرامة.

فقال له الأسقف: يا عمر، أتقرؤون في كتابكم ﴿ وجنّة عرضها كعرض السماء والأرض ﴾ فأين تكون النار؟ فسكت عمر، وقال لعلي: أجبه أنت، فقال له علي الله المعين عليه أنا أجيبك يا أسقف، أرأيت إذا جاء الليل أين يكون النهار؟ وإذا جاء النهار أين يكون الليل؟ فقال الأسقف: ما كنت أرئ أحداً ليجيبني عن هذه المسألة، من هذا الفتى يا عمر؟ فقال: على بن أبي طالب ختن رسول الله المعين والحسين.

فقال الأسقف: أخبرني يا عمر عن بقعة من الأرض طلع فيها الشمس مرّة واحدة، ثمّ لم تطلع قبلها ولا بعدها، قال عمر: سَل الفتئ، فسأله، فقال الله الله أجيبك، هو البحر حيث انفلق لبني إسرائيل، ووقعت فيه الشمس مرّة واحدة، لم تقع قبلها ولا بعدها.

فقال الأسقف: أخبرني عن شيء في أيدى الناس، شبّه بثمار الجنّة؟ قال عمر: سل الفتي، فسأله، فقال الله أنا أجيبك، هو القرآن، يجتمع عليه أهل الدنيا،

فيأخذون منه حاجتهم، فلا ينقص منه شيء، فكذلك ثمار الجنّة، فقال الاسقف: صدقت.

قال: أخبرني هل للسماوات من قفل؟ فقال علي: قفل السموات الشرك بالله. فقال الأسقف: وما مفتاح ذلك القفل؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، لا يحجبها شيء دون العرس، فقال: صدقت.

فقال: أخبرني عن أوّل دم وقع على وجه الأرض، فقال على الله المنافلات الله؟ نقول كما يقولون: دم الخشّاف، ولكن أوّل دم وقع على الأرض: مشيمة حوّاء حيث ولدت هابيل بن آدم. قال: صدقت، وبقيت مسأله واحدة، أخبرني أين الله؟ فغضب عمر، فقال على: أنا أجيبك وسل عمّا شئت، كنّا عند رسول الله المنافقة إذ أتاه ملك فسلم، فقال له رسول الله المنافقة : من أين أرسلت؟ فقال: من السماء السابعة من عند ربّي، ثمّ أتاه آخر، فسأله الله المنافقة : أرسلت من الأرض السابعة من عند ربّي، فجاء ثالث من الشرق ورابع من المغرب فسألهما، فأجابا كذلك، فالله عزّوجل هاهنا وهاهنا في السماء إله وفي الأرض إله.

### الخليفة الثاني وقوله: لا أجد إلاّ ما قاله على

روئ الأميني في غديره [٦: ٢٤٩] عن المحلّى لابن حزم [٧: ٧٦] مسنداً معنعناً عن ابن أذينة، قال: أتيت عمر فسألته: من أين أعتمر؟ قال: إيت عليّاً فسله، فأتيته فسألته، فقال لي: من حيث ابتدأت \_ يعني: ميقات أرضه \_ قال: فأتيت عمر فذكرت له ذلك، فقال: ما أجد لك إلا ما قال علي بن أبي طالب.

#### الخليفة الثاني ويهودي مدني

روى الأميني أيضاً في الغدير [٦: ٢٦٨] ما أخرجه الحافظ العاصمي في شرح سورة هل أتى، عن أبي الطفيل، قال: شهدت الصلاة على أبي بكر الصديق، ثمّ اجتمعنا إلى عمر بن الخطّاب، فبايعناه، وأقمنا أيّاماً نختلف إلى المسجد إليه، حتّى أسموه أمير المؤمنين، فبينما نحن عنده جلوس إذ أتاه يهوديّ من يهود المدينة، وهم يعني: اليهود ينزعمون أنّه من ولد هارون أخي موسى بن عمران المؤمنين، أيّكم أعلم بنبيكم وبكتاب نبيّكم حتّى أسأله عمّا أريد؟ فأشار له عمر إلى على بن أبي طالب، وقال: هذا أعلم بنبيننا وبكتاب نبيّنا وبكتاب نبيّنا، قال اليهودي: أكذاك أنت يا علي؟ قال المؤهنين تريد.

قال: إنّي سائلك عن ثلاث وثلاث وواحدة، قال له علي الله على الله على المنالك عن سبع؟ قال له اليهودي: أسألك عن ثلاث، فإن أصبت فيهن أسالك عن الواحدة، وإن أخطأت في الثلاث الأول لم أسالك عن شيء، وقال له علي الله وما يدريك إذا سألتني فأجبتك أخطأت أم أصبت، قال: فضرب بيده على كمّه، فاستخرج كتاباً عتيقاً، فقال: هذا كتاب ورثته عن آبائي وأجدادي بإملاء موسى وخط هارون، وفيه هذه الخصال التي أريد أن أسالك عنها، فقال علي الله والله والله علي المنالك فيهن بالصواب علي المنالك أن أجبتني فيهن بالصواب لأسلمن الساعة على يديك، قال له على الله الله على الله الله على اله على الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

يزعمون أنّه صخرة بيت المقدس، وكذبوا لكنّه الحجر الأسود، نزل به آدم من الجنّة، فوضعه في ركن البيت، فالناس يمسحون به ويقبلونه، ويجدّدون العهد والميثاق فيما بينهم وبين الله، قال اليهودى: أشهد بالله لقد صدقت.

قال له على الله على الله وأمّا أوّل شجرة نبتت على وجه الأرض، فإن اليهود يزعمون أنّها الزيتونة، ولكنّها نخلة العجوة، نزل بها آدم من الجنّة، فأصل التمركله من العجوة، قال له اليهودي: أشهد بالله لقد صدقت.

قال: وأمّا أوّل عين نبعت على وجه الأرض، فإنّ اليهود يزعمون أنّها العين التي تحت صخرة بيت المقدس، وكذبوا ولكنّها عين الحياة التي نسي عندها صاحب موسى السمكة المالحة، فلمّا أصابها ماء العين عاشت وسموت، فأتبعها موسى وصاحبه فأتيا الخضر، قال اليهودي: أشهد بالله لقد صدقت، قال له على: سل.

قال: أخبرني عن منزل محمّد أين هو في الجنّة؟ قال على الله ومنزل محمّد من الجنّة، جنّة عدن في وسط الجنّة، أقربه من عرش الرحمٰن عزّوجلّ. قال اليهودي: أشهد بالله لقد صدقت. قال على الله الله الله لقد صدقت.

قال: أخبرني عن وصيّ محمّد في أهله كم يعيش بعده، وهل يموت أو يقتل؟ قال علي الله إلى يعيش بعده ثلاثين سنة، ويخضب هذه من هذه، وأشار إلى رأسه، فوثب اليهودي، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنّ محمّداً رسول الله. انتهى.

قال الأميني: وفي الحديث سقط كما ترى، وفيه نصّ عمر على أنّ عليّاً أعلم الأمّة بنبّيها وبكتابه. وموسى الوشيعة يقول: عمر أعلم الأمّة على الإطلاق يعد أبي بكر، والإنسان على نفسه بصيرة.

#### الخليفة الثاني وشراؤه الإبل

روئ حسام الدين المتّقي في منتخب كنز العمّال بهامش مسند الإمام أحمد بن حنبل [۲: ۲۳۱] عن أنس بن مالك، قال: إنّ أعرابيًا جاء بإبل له يبيعها، فأتاه عمر يساومه بها، فجعل عمر ينخس بعيراً بعيراً يضربه برجله، ليبعث البعير لينظر كيف قواده، فجعل الأعرابي يقول: خلّ إبلي لا أباً لك، فكأنّ عمر لا ينهاه قول الأعرابي أن يفعل ذلك ببعير بعير، فقال الأعرابي لعمر: إنّي لاَظنّك رجل سوء، فلمّا فرغ منها اشتراها، فقال: سقها وخذ أثمانها، فقال الأعرابي: حتّى أضع عنها أحلاسها وأقتابها، فقال عمر: اشتريتها وهي عليها، فهي لي كما اشتريتها، فقال الأعرابي: أشهد انّك رجل سوء، فبينما هما يتنازعان إذ أقبل علي الما علي المؤهنة على عمر: ترضى بهذا الرجل بيني وبينك؟ قال الأعرابي: نعم، فقصًا على علي قصّتهما. فقال علي الله يا أمير المؤمنين، ان كنت اشترطت عليه أحلاسها وأقتابها فهي لك كما اشترطت، وإلا فالرجل يزيّن سلعته بأكثر من ثمنها، فوضع عنها أحلاسها وأقتابها، فساقها الأعرابي فدفع إليه عمر الثمن.

ورواه في كنز العمّال [٢: ٢٢١].

# الخليفة الثاني وصلاته بالناس وهو جنب

ذكر السيّد الحسيني في فضائل الخمسة [٢: ٢٨٧] عن كنز العمّال للمتّقي [٤: ٢٨٧] عن كنز العمّال للمتّقي [٤: ٢٢٣] عن القاسم بن أبي امامة، قال: صلّى عمر بالناس وهو جنب، فاعاد ولم يُعد الناس، فقال له علي اللهِ قد كان ينبغي لمن صلّى معك أن يعيدوا، فرجعوا إلى قول علي اللهِ. قال القاسم: وقال ابن مسعود مثل قول علي اللهِ. قال المتقى: أخرجه

١٦٠ .....١١٠٠ البيان الجلي

عبد الرزّاق، والبيهقي.

#### الخليفة الثاني وسؤاله علبّاً عن ثلاث

ذكر السيّد المذكور في ذلك المصدر عن كنز العمّال أيضاً [7: ٤٠٦] عن ابن عمر، قال: قال عمر بن الخطّاب لعلي بن أبي طالب: يا أبا الحسن، ربّما شهدت وغبنا، ثلاث أسالك عنهنّ، هل عندك منهنّ علم؟ قال علي الله وما هن ؟ قال: الرجل يحبّ الرجل ولم ير منه خيراً، الرجل يبغض الرجل ولم ير منه شرّاً، قال علي الله على الله على الله علي الله على الله على

قال المتّقي: أخرجه الطبراني، والديلمي.

## الخليفة الثاني وقوله لرجل: أتدري من صغّرت؟

وفيه عن الرياض النضرة للمحبِّ الطبري [٢: ١٧٠] قال: وعن عمر وقد نازع

الخليفة الثالث ورجوعه إلى قول علي بن أبي طالب ني امرأتين متخاصمتين.....١٦١

رجلاً في مسألة، فقال: بيني وبينك هذا الجالس، وأشار إلى علي بن أبي طالب على أبي طالب على الله على بن أبي طالب على الفقال الرجل: هذا الأبطن؟ فنهض عمر عن مجلسه وأخذ بتلابيبه حتى رفعه من الأرض، ثمّ قال: أتدري من صغرت؟ مولاي ومولى كلّ مسلم. قال المتّقي: أخرجه ابن السمان.

## الخليفة الثالث ورجوعه إلى قول علي بن أبي طالب في امرأتين متخاصمتين

روئ السيّد مرتضى الحسيني في كتابه فضائل الخمسة [٢: ٣٠١] عن الموطّأ للإمام مالك في باب طلاق المريض [٢: ٢٧] روئ بسنده عن محمّد بن يحيى بن حبّان، قال: كانت عند جدّي حبّان امرأتان: هاشميّة وأنصاريّة، فطلّق الأنصاريّة وهي ترضع، فمرّت بها سنة، ثمّ هلك عنها ولم تحض، فقالت: أنا أرثه، لم أحض، فاختصمتا إلى عثمان بن عفّان، فقضىٰ لها بالميراث، فلامت الهاشميّة عثمان، فقال: هذا عمل ابن عمّك، هو أشار علينا بهذا \_ يعنى: على بن أبي طالب \_ .

قال المؤلّف: ورواه البيهقي أيضاً في سننه [٧: ٤١٩] والشافعي أيضاً في كتاب العدد [ص ١٧١] وذكره ابن حجر العسقلاني في الإصابة [١: ٣٠٣] وابن عبد البر في استيعابه [١: ٣٦٥] والطبري أيضاً في الرياض النضرة [٢: ١٩٧] وقال فيه: فارنفعوا إلى عثمان، فقال: هذا ليس لي به علم، فارتفعوا إلى علي المنظم، فقال علي: تحلفين عند منبر النبي المنطق الله لم تحيضي ثلاث حيضات؟ ولك الميراث، فحلفت، فأشركت في الإرث، قال: أخرجه ابن حرب الطائي.

#### الخليفة الثالث

## وامرأة ولدت في ستة أشهر

عن الموطأ للإمام مالك أيضاً في كتاب الحدود [٢: ١٦٨] قال: إنَّ عتمان بن

عفّان أتي بامرأة ولدت في ستّة أشهر، فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها، إنّ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ﴾ [الاحقاف: ١٥] ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرضاعة ﴾ [البقرة: ٢٣٣] فالحمل يكون ستّة أشهر، فلا رجم عليها، فبعث عثمان في إثرها، فوجدوها قد رجمت.

ورواه البيهقي في سننه [٧: ٤٤٢] عن مالك.

وفي رواية السيوطي في تفسيره الدرّ المنثور في ذيل تفسير قوله تعالى: 
ووصّينا الانسان بوالديه حسناً [الاحقاف: ١٥] قال: وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم عن بعجة بن عبد الله الجهني، قال: تزوّج رجل منّا امرأة من جهينة، فولدت تماماً لستّة أشهر، فانطلق زوجها إلى عثمان بن عفّان، فأمر برجمها، فبلغ ذلك عليّاً عليّاً عليّاً الله فقال: ما تصنع؟ قال عثمان: ولدت تماماً لستّة أشهر، وهل يكون ذلك؟

قال على الله على الله على الله يقول: ﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ﴾ وقال: ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ﴾ فكم تجده ما بقي إلا ستة أشهر فقال عثمان: والله ما فطنت لهذا. علي بالمرأة، فوجدوها قد فرغ منها، وكان من قولها لأختها: يا أخية لا تحزني، فوالله ماكشف فرجي أحد قط غيره ـ تعني زوجها ـ قال: فشب الغلام بعد، فاعترف الرجل به، وكان أشبه الناس به.

# الخليفة الثالث وغلام وقد اتّعاه رجلان

روى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده [3: ١٠٤] بسنده عن الحسن بن سعيد، عن أبيه، أنّ يحنس وصفيّة كانا من سبي الخمس، فزنت صفيّة برجل من الخمس فولدت غلاماً، فادّعاه الزاني ويحنس، فاختصما إلى عثمان، فرفعهما إلى

معاوية بن أبي سفيان ورجوعه إلى قول علمي (ع) .....

ورواه المتّقي أيضاً في كنز العمّال [٣: ٣٢٧] وقال: أخرجه الدورقي.

# معاوية بن أبي سفيان ورجوعه إلى قول على الله

روئ الإمام مالك بسنده في الموطّأ في كتاب الأقضية [٢: ١١٧] عن سعيد بن المسيّب أنّ رجلاً من أهل الشام يقال له ابن خيبري، وجد مع امراته رجلاً، فقتله، أو قتلهما معاً، فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه، فكتب إلى أبي موسى الاشعري يسأل له علي بن أبي طالب الله عن ذلك، فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب الله على: إنّ هذا الشيء ما هو بأرضي، عزمت عليك لتخبرني، فقال له أبو موسى: كتب إليّ معاوية بن أبي سفيان أن أسالك عن ذلك.

فقال على الله: أنا أبو حسن، إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمّته.

قال السيّد مرتضى الحسيني في فضائل الخمسة [٢: ٣٠٥]: ورواه البيهقي أيضاً في سننه [٨: ٢٠٠] وبطريق آخر في [ص ٢٣٧] وبطريق ثالث في [٢٠: ١٤٧] وبطريق أيضاً في مسنده في كتاب الجنائز والحدود [ص ٢٠٤] وعبد الرزّاق، وسعيد بن منصور، والبيهقي.

# معاوية وقول أخيه له لا يسمع هذا منك أهل الشام

وفي الاستيعاب لابن عبد البر [٢: ٤٦٣] قال: وكان معاوية يكتب فيما نزل به ليسأل له على بن أبى طالب عن ذلك، فلمّا بلغه قتله قال: ذهب الفقه والعلم

١٦٤ .....١١٠

بموت ابن أبي طالب، فقال له أخوه عتبة: لا يسمع هذا منك أهل الشام، فقال له: دعني عنك.

## معاوية بن أبي سفيان ومسألة الإرث في الخنثى

روى المتقى في كنز العمّال [٦: ٢١] عن الشعبي عن على الله قال: الحمد لله الذي جعل عدوّنا يسألنا عمّا نزل به من أمر دينه، إنّ معاوية كتب إليّ يسألني عن الخنثي، فكتبتُ إليه: أن ورّثه من قبل مباله.

قال: أخرجه سعيد بن منصور.

وقال السيّد الحسيني: وقال المناوي في فيض القدير [٤: ٣٥٦] في الشرح ما هذا لفظه: وفي شرح الهمزيّة، أنّ معاوية كان يرسل يسأل عليّاً الله عن المشكلات فيجيبه، فقال أحد بنيه: تجيب عدوّك؟ قال: أما يكفينا أن احتاجنا وسألنا.

#### معاوية بن أبي سفيان وقوله: امرأة بامرأة

وفي كنز العمّال أيضاً [٣: ١٨٠] قال: عن أبي الوضين أنّ رجلاً تزوّج إلى رجل من أهل الشام ابنة له ابنة مهيرة -أي بنت حرّة -وزفّ إليه ابنة له أخرى، بنت فقالت: فتاة -أيّ بنت جارية مملوكة -فسألها الرجل بعد ما دخل بها: ابنة من أنت: فقالت: ابنة فلانة - يعني الفتاة - فقال: إنّما تزوّجت إلى أبيك ابنة المهيرة، فارتفعوا إلى معاوية بن أبي سفيان. فقال: امرأة بامرأة، وسأل من حوله من أهل الشام، فقالوا له: امرأة بامرأة. فقال الرجل لمعاوية: ارفعنا إلى علي بن أبي طالب المثلا، فقال معاوية: اذهبوا إليه، فأتوا عليّاً، فرفع علي شيئاً من الأرض، وقال: القضاء في هذا أيسر من هذا، لهذه ما سقت إليها بما استحللت من فرجها، وعلى أبيها أن يجهز الأخرى بما

سقت إلى هذه، لا تقربها حتّى تنقضي عدّة هذه الأُخرىٰ قال: وأحسب أنّه للله جلد أباها، أو أراد أن يجلده.

قال المتّقي: أخرجه ابن أبي شيبة.

### معاوية بن أبي سفيان واختصام رجلين في ثوب

وفي كنز العمّال أيضاً [٣: ١٨١] قال: عن حجار بن أبحر، قال: كنت عند معاوية، فاختصم إليه رجلان في ثوب، فقال أحدهما: هذا ثوبي وأقام البيّنة، وقال الآخر: ثوبي اشتريته من رجل لا أعرفه، فقال معاوية: لو كان لها ابن أبي طالب، فقلت: قد شهدته في مثلها، قال معاوية: كيف صنع؟: قال قضى بالثوب للذي أقام البيّنة، وقال للآخر: أنت ضيّعت مالك. قال المتّقى: أخرجه ابن عساكر.

## معاوية بن أبي سفيان واعترافه بأنّ عليّاً أعلم منه ومن أكابر الصحابة

قال الطبري: أخرجه أحمد في المناقب.

اللغة: الغزارة بالغين المعجمه بعدها الزاي: الكثرة.

قال المؤلّف: وذكره المناوي أيضاً في فيض القدير [٣: ٤٦] في الشرح باختلاف يسير في اللفظ. قال: خرّج الكلاباذي أنّ رجلاً سأل معاوية عن مسألة، فقال: أريد جوابك، قال: ويحك كرهت رجلاً كان رسول الله كالله عمّا الله عمّا الله عمّا الله فسأله، وقد كان أكابر الصحابة يعترفون له بذلك، وكان عمر يسأله عمّا الشكل عليه، فسأله، فقال: ها هنا علي، فقال: أريد أن أسمع منك يا أمير المؤمنين: قال عمر: قم لا أقام الله رجليك، ومحا اسمه من الديوان.

اللغة: يقال: غرّ الطائر فرخه غرّاً وغراراً: إذا زقّه، أي: أطعمه بمنقاره.

# معاوية بن أبي سفيان وقوله لرجل: ما كنّا لنرد قضاءً قضاه علي عليك

روى البيهقي في سننه [١٠: ١٠] بسنده عن أبي حسّان، أنّ العبّاس بن خرشة الكلابي قال له بنو عمّه وبنو عمّ امرأته، إنّ امرأتك لا تحبّك، فإن أحببت أن تعلم ذلك فخيّرها، فقال لامرأته: يا برزة بنت الحر اختاري، فقالت: ويحك، اخترت ولست بخيار، قالت ذلك ثلاث مرّات، فقالوا: حرمت عليك، فقال: كذبتم، فأتى عليّاً للله فذكر ذلك، قال لله الله قربتها حتّى تنكح زوجاً غيرك لا غيبنك بالحجارة، أو قال: لأرضحنك بالحجارة، قال: فلمّا استخلف معاوية أتاه، فقال: إنّ أبا تراب فرّق بيني وبين امرأتي بكذا وكذا، قال معاوية، قد أجزنا قضاءه عليك، أو قال: ماكنًا لنرد قضاء قضاء عليك.

قال المؤلف: لا ينكر أحدٌ أنّ معاوية كان كثيراً ما يرجع في مهمّاته ومسائله إلى على على على الله التاريخ الصحيح، ومن أنكره فهو معاند منكر للمتواتر وناصب له العداوة، وإنّى ذاكر بعض المصادر، وفيه كفاية لمن أنصف.

#### فصيل

# في رجوع عائشة وابن عمر إلى علي المسائل المشكلات

قال السيّد الحسيني في فضائل الخمسة [٢: ٣٠٨]: قد ثبت من الصحاح وغيرها عند إخواننا السنّة رجوع عائشة وابن عمر إلى علي الله في الوقائع المشكلة، وفيما يلى جملة منها:

صحيح مسلم [١: ٢٣٢] في كتاب الطهارة في باب التوقيت في المسح على الخفين، روى بسندين عن الحكم بن عتبة، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هاني، قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين. فقالت: عليك بابن أبي طالب فاسأله. الحديث.

وفي صحيح مسلم أيضاً [١: ٢٣٢] في كتاب الطهارة في باب التوقيت في المسح على الخفين، روى بسنده عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هاني، قال: أسألت عائشة عن المسح على الخفين، فقالت: إيت علياً فإنه أعلم بذلك منّي. الحديث.

قال السيّد الحسيني: ورواه في الباب بطريقين آخرين أيضاً، ورواه النسائي أيضاً في صحيحه [١: ١٨٣] وأحمد بن حنبل أيضاً في صحيحه [١: ١٨٣] وأحمد بن حنبل في مسنده [١: ٢٧٠] وابن ماجة أيضاً في صحيحه [١: ١٠٠] ورواه أبو داود في مسنده [١: ١٠٠] والبيهقي في سننه [١: ٢٧٢] بطريقين، وفي الطياليسي أيضاً في مسنده [١: ١٥] والبيهقي في سننه [١: ٢٧٢] بطريقين، وفي [ص ٧٧] بطريق ثالث، ورواه أبو نعيم في حليته [١: ٢٨] والخطيب البغدادي أيضاً في تاريخ بغداد [١: ٢٤٦] والطحاوي في شرح معاني الآثار في كتاب الطهارة [ص ٤٩] وذكره المتقي في كنز العمّال [٥: ١٤٧] وقال: أخرجه ابو داود الطياليسي، والحميدي، واسعيد بن منصور، وعبد الرزّاق وابن أبي شيبه، وأحمد بن حنبل، والعدني،

والدارمي، ومسلم، والنسائي، وابن ماجة، وابن خزيمة، والطحاوي، وابن حبان.

وفتح الباري في شرح البخاري [١٣: ٥٧ ط. دار المعرفة بيروت] قال: وأخرج ابن أبي شيبة بسند جيّد، عن عبد الرحمٰن بن أبزي، قال: انتهى عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي الى عائشة يوم الجمل وهي في الهودج، فقال: ياأمّ المؤمنين أتعلمين أنّي أتيتك عندما قتل عثمان، فقلت: ما تأمرين؟ فقلت: الزم عليّاً عليّاً هيه في في الهودجها، فوضعناه بين يدي علي، فأمر بها، فأدخلت بيتاً.

#### ابن عمر ورجوعه إلى علي الله

روى البيهقي في سننه [٥: ١٤٩] بسنده عن أبي مجلز، أنّ رجلاً سأل ابن عمر، فقال: إنّي رميت الجمرة ولم أدر رميت ستّاً أو سبعا؟ فقال: ائت ذلك الرجل \_ يعنى عليّاً \_ فذهب فسأله. الحديث.

أقول: قال إمام المعتزله ابن أبي الحديد في مقدّمة شرح نهج البلاغة [١: ١٦]: وما أقول في رجل أقرّ له أعداؤه وخصومه بالفضل، ولم يمكنهم جحد مناقبه، ولاكتمان فضله.

فقد علمت أنه استولى بنو أميّة علىٰ سلطان الإسلام في شرق الأرض وغربها، واجتهدوا بكل حيلة في إطفاء نوره، والتحريض عليه، ووضع المعايب والمثالب له، ولعنوه علىٰ جميع المنابر، وتواعدوا مادحيه، بل حبسوهم وقتلوهم، ومنعوا من رواية حديث يتضمّن له فضيلة، أو يرفع له ذكراً، حتّىٰ حظروا أن يسمّى أحد باسمه، فما زاده ذلك إلاّ رفعة وسموّاً، وكان كالمسك كلما ستر انتشر عرفه، وكلما كتم تضوّع نشره، وكالشمس لا تستر بالراح، وكضوء النهار إن حجبته عيناً أدركته عيون كثيرة، وما أقول في رجل تعزىٰ إليه كلّ فضيلة، وتنتهي إليه كلّ فرقة، وتتجاذبه كلّ طائفة، فهو رئيس الفضائل وينبوعها، وأبو عذرها

وسابق مضمارها ومجلي حلبتها، وكلّ من بزغ فيها بعده فمنه أخذ، وله اقتفى، وعلىٰ مثاله احتذىٰ.

وقد عرفت أن أشرف العلوم، هو العلم الألهي، لأنّ شرف العلم بشرف المعلوم، ومعلومه أشرف الموجودات، فكان هو أشرف العلوم، ومن كلامه اقتبس، وعنه نقل، وإليه انتهى، ومنه ابتدأ إلى أن قال: وان رجعت إلى الخصائص المخلقية والفضائل النفسانيّة والدينيّة وجدته ابن جلاها، وطلاع ثناياها.

#### الحديث العشرون

ما ورد فيمن هو قرينُ المعجزة الخالدة وعديلها، وأسدُ الله الذي شتّت جنود الكفرة، وهتك أبطالها، وسيفه الذي ضربة منه تعدل أعمال الأمّة إلىٰ يوم بعثها، صاحب راية النبيّ في كلّ زحف، وقابض لواء الحمد يوم القيامة.

كما نصّ علىٰ ذلك أهل السير والأخبار في السنن والمسانيد، والمؤرخون في تواريخهم ومصنّفاتهم.

#### باب

#### فيمن كان قرين المعجزة الخالدة

روئ الحاكم في المستدرك [٣: ١٢٤] بسنده عن أبي سعيد التيمي، عن أبي ثابت مولى أبي ذرّ، قال: كنت مع علي الله يوم الجمل، فلمّا رأيت عائشة واقفة دخلني بعض ما يدخل الناس، فكشف الله عنّي ذلك عند صلاة الظهر، فقاتلت مع أمير المؤمنين الله فلمّا فرغ ذهبت إلى المدينة، فأتيت أمّ سلمة، فقلت: إنّي والله ما جئت أسأل طعاماً ولا شراباً، ولكنّي مولى لأبي ذرّ، فقالت: مرحباً، فقصصت عليها قصّتي، فقالت: أبن كنت حين طارت القلوب مطائرها؟ قلت: إلى حيث كشف الله فصّتي، فقالت: أبن كنت حين طارت القلوب مطائرها؟ قلت: إلى حيث كشف الله ذلك عنّي عند زوال الشمس، قالت: أحسنت، سمعت رسول الله ملي يقول: علي مع القرآن والقرآن مع علي، لن يفترقا حتّى يردا على الحوض.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد، وأبو سعيد التيمي هو: عقيصاء

وذكر الحديث أيضاً السيّد مرتضى الحسيني في فضائل الخمسة [٢: ١١٢] عن المستدرك، وقال: وذكره المناوي أيضاً في فيض القدير [٤: ٣٥٦] في المتن، والمتّقي في كنز العمّال [٦: ١٥٣] كلّ منهما مختصراً عن الطبراني في الأوسط، وابن حجر في الصواعق [ص ١٢٢].

وفي رواية ابن حجر أيضاً في الصواعق [ص٧٥] أنّه وَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا قَال في مرض موته: أيّها الناس يوشك أن أقبض قبضاً سريعاً فينطلق بي، وقدّمت اليكم القول معذرة إليكم. الا انّي مخلّف فيكم كتاب ربّي عزّوجلّ، وعترتي أهل بيتي، ثمّ أخذ بيد علي الله فرفعها، وقال: هذا علي مع القرآن والقرآن مع علي، لا يفترقان حتّى يردا علي الحوض، فأسألهما ما خلفت فيهما.

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد [٩: ١٣٤] عن أمّ سلمة. والشبلنجي في نور الابصار [ص ٨٩] والصبان في إسعاف الراغبين [ص ١٧٤ بهامش نور الأبصار] والأميني في الغدير [٣: ١٨٠] وقال: أخرجه الحاكم في المستدرك [٣: ١٢٤] وفي تاريخ وصحّحه الذهبي في تلخيصه، والسيوطي في الجامع الصغير [٢: ١٤٠] وفي تاريخ الخلفاء [ص ١١٦].

# باب

# أنته الله وسيفه في أرضه

ذكر السيّد مرتضى الحسيني في فضائل الخمسة [٢: ٣٢٦] نقلاً عن ذخائر العقبى [ص ٩٢] للطبري، قال: عن أنس بن مالك: صعد رسول الله الله المنابر، فذكر قولاً كثيراً، ثمّ قال: أين على بن أبي طالب؟ فوثب إليه، فقال: ها أنا ذا يا رسول

الله. فضمّه إلى صدره وقبّل بين عينيه، وقال بأعلىٰ صوته: معاشر المسلمين، هذا أخي وابن عمّي وختني، هذا لحمي ودمي وشعري، وهذا أبو السبطين الحسن والحسين، سيّدي شباب أهل الجنّة، هذا مفرّج الكروب عنّي، هذا أسد الله وسيفه في أرضه علىٰ أعدائه، علىٰ مبغضه لعنة الله ولعنة اللاعنين، والله منه بريء وأنا منه بريء، فمن أحبّ أن يبرأ من الله ومنّي فليبرأ من علي، وليبلغ الشاهد الغائب، ثمّ قال عَلَيْ اجلس يا على، قد عرف الله لك ذلك.

أخرجه أبو سعيد في شرف النبّوة.

وفي الإمامة والسياسة [ص ٩٧] قال: وذكروا أنّ عبد الله بن أبي محجن الثقفي قدم على معاوية، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي أنيتك من الغبيّ الجبان البخيل علي بن أبي طالب، فقال معاوية: لله أنت تدري ما قلت؟ أمّا قولك الغبي، فوالله لو أنّ ألسّنَ الناس جمعت فجعلت لساناً واحداً لكفاها لسان علي، وأمّا قولك إنّه جبان، فثكلتك أمّك، هل رأيت أحداً قط بارزه إلاّ قاتله. وأمّا قولك إنّه بخيل، فوالله لو كان له بيتان أحدهما من تبر والآخر من تبنٍ، لأنفد تبره قبل تبنه، فقال الثقفى: فعلام تقاتله إذن؟ قال: على دم عثمان.

وفي الرياض النضرة [٢: ٢٢٥] للطبري، قال: وعن ابن عبّاس، وقد سأله رجل: أكان علي الله يباشر القتال؟ فقال: والله ما رأيت رجلاً أطرح لنفسه في متلف من علي الله ولقد كنت أراه يخرج حاسر الرأس بيده السيف إلى الرجل الدارع فيقتله، قال الطبري: أخرجه الواحدي.

وقال أيضاً على ما في الذخائر [ص ٩٩] أخرجه الواقدي، ثمّ قال وقال ابن هشام: حدّثني من أثق به من أهل العلم أنّ علي بن أبي طالب الله صاح وهم محاصروا بني قريظة: ياكتيبة الإيمان، وتقدم هو والزبير، وقال: والله لأذوقن ما ذاق حمزة، أو لأفتحن حصنهم، فقالوا: يا محمّد، تنزل على حكم سعد بن معاذ.

وفي الاصابة لابن حجر [٣: ٢٨١] في ترجمة قيس بن تميم الطائي الكيلاني

الاشج، قال: قرأت في تاريخ اليمن للجندي أنّ قيس بن تميم حدّث سنة عشرة وخمسمئة عن النبيّ الشيّة وعن علي الله فسمع منه أبو الخير الطالقاني، ومحمود بن صالح، وعلي الطرازي، ومحمود بن عبيد الله بن صاعد المروزي كلّهم عنه، قال: خرجت من بلدي وكنّا أربعمئه وخمسين رجلاً، فضللنا الطريق، فلقينا رجل، فصال علينا ثلاث صولات، فقتل منّا في كل مرّة أزيد من مائه رجل، فبقي منّا ثلاث وثمانون رجلاً، فاستأمنوه فآمنهم، فإذا هو علي بن أبي طالب الله فأتى بنا النبيّ الشيّة وهو يقسم غنائم بدر، فوهبني لعلي الله فلزمته، ثم استأذنته في الذهاب إلى أهلي فأذن لي، فتوجّهت ثمّ رجعت إليه بعد قتل عثمان، فلزمت خدمته، فكنت صاحب ركابه، فرمحتني بغلته فسال الدم على رأسي، فمسح على رأسي وهو يقول: مدّ الله با أشج في عمرك مدّاً.

## باب

# في أنته الله صاحب لواء النبيِّ الله عَي كلّ زحف

روى الحاكم في المستدرك [٣: ١١١] بسنده عن ابن عبّاس، قال: لعلى عليه أربع خصال ليست لاحد: هو أوّل عربي وأعجمي صلّى مع رسول الله كالتي وهو الذي كان لواؤه معه في كلّ زحف، والذي صبر معه يوم المهراس، وهو الذي غسله وأدخله قبره. وفسّر يوم المهراس في الهامش بيوم أحد.

رواه ابن عبد البرّ في الاستيعاب [٢: ٤٥٧].

 قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد.

وفيه أيضاً [٣: ٤٩٩] روئ بسنده عن قيس بن أبي حازم، قال: كنت بالمدينة، فبينا أنا أطوف في السوق إذ بلغت أحجار الزيت، فرأيت قوماً مجتمعين على فارس قد ركب دابّة، وهو يشتم علي بن أبي طالب الله والناس وقوف حوله، إذ أقبل سعد بن أبي وقاص فوقف عليهم، فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجل يشتم علي بن أبي طالب، فقال: يا هذا لم تشتم علي بن أبي طالب؟ ألم يكن أزهد الناس؟ ألم يكن أعلم الناس؟ وذكر... حتى قال: الم يكن ختن رسول الله المناس وذكر... حتى قال: الم يكن ختن رسول الله المناس على ابنته؟ الم يكن صاحب راية رسول الله المناس عن غزواته؟

ثمّ استقبل القبلة ورفع يديه، وقال: اللهمّ هذا يشتم وليّاً من أوليائك، فلا تفرق هذا الجمع حتّىٰ تريهم قدرتك، قال قيس: فوالله ما تفرّقنا حتّىٰ ساخت به دابته، فرمته علىٰ هامته في تلك الأحجار، فانفلق دماغه ومات.

قال الحاكم: هذا حديت صحيح الاسناد على شرط الشيخين.

وفي مسند الإمام أحمد [١: ٣٦٨] روى بسنده عن مقسم، قال: لا أعلمه إلاّ عن ابن عبّاس انّ راية النبيّ ﷺ كانت مع علي بن أبي طالب، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة.

وذكر ابن حجر أيضاً في تهذيب التهذيب [٣: ٤٧٥] قال: وعن مقسم عن ابن عبّاس: كانت راية رسول الشيخية في المواطن كلّها، مع علي الله المهاجرين، ومع

أنه (ع) صاحب لواء النبيّ (ص) .......

سعد بن عبادة راية الأنصار.

عساكر.

وفيه أيضاً عن كنز العمّال [٥: ٢٩٥] قال: عن ابن أبي عبادة، قال: كانت راية رسول الله ﷺ في المواطن كلّها، راية المهاجرين مع عملي بن أبي طالب. الحديث.

قال: أخرجه ابن عساكر.

وفيه عن مجمع الزوائد للهيثمي [٥: ٣٢١] قال: وعن ابن عبّاس أنّ عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليه ما حب راية رسول الله مَا الله عليه الله عليه عليه الله وصاحب راية المهاجرين علي عليه في المواطن كلّها. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والكبير.

وقال السيّد مرتضى الحسيني: وذكره ابن عبد البرّ في الاستيعاب [٢: ٤٥٩] وقال: ذكره السراج في تاريخه، والهيتمي في مجمعه [٦: ٩٢] وقال: رواه الطبراني. وفي كنز العمّال أيضاً [٥: ٢٦٩] قال: عن ابن عبّاس، قال: كان لواء رسول الله مَنْ يُنْ يُوم بدر مع علي الله من الأنصار مع سعد بن عبادة. قال: أخرجه ابن

وقال السيّد مرتضىٰ: ورواه ابن جرير أيضاً في تاريخه [٢: ١٣٨].

وأخرج الهيثمي في مجمع الزوائد [٦: ١١٤] قال: وعن ابن عبّاس، قال: ما بقي مع النبي الشيَّة يوم أحد إلا أربعة، أحدهم عبد الله بن مسعود، قلت: فاين كان على النبي قال: بيده لواء المهاجرين. قال: رواه البزار والطبراني.

أقول: لقد علمنا فيما مضي أنّ لواء المهاجرين هو لواء النبيّ المُنْكُلُ.

وأخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده [٢٠: ١٦] روى بسنده عن أبي سعيد الخدري يقول: إنّ رسول الله وَ أَخَذَ راية فهزّها، ثمّ قال: من يأخذها بحقها؟ فجاء فلان، فقال: أنا، قال والله والمؤتل المط ثمّ جاء رجل، فقال: أنا، فقال: أمط أي: تنّح وابتعد ـ ثمّ قال النبيّ والذي كرّم وجه محمّد لأعطينها رجلاً لا يفر، هاك يا علي، فانطلق حتّى فتح الله خيبر وفدك، وجاء بعجوتهما وقديدهما.

وفي الصواعق لابن حجر [ص٧٦] قال: أخرج أبو يعلىٰ عن أبي هريرة، قال: قال عمر: لقد أعطي على الله ثلاث خصال، لأن تكون لي خصلة منها أحبّ إليّ من حمر النعم، فسئل ما هي؟ قال: تزويجه ابنته، وسكناه في المسجد ولا يحل لي فيه ما يحلّ له، والراية يوم خيبر. قال: وروئ أحمد بسند صحيح عن ابن عمر نحوه.

## باب

# في أنه الله عامل راية النبي الله يوم القيامة

ذكر الفاضل السيّد مرتضى الحسيني في فضائل الخمسة [٣: ٩٤] نقلاً عن الرياض النضرة للطبري [٢: ٢٠٢] قال: وعن جابر بن سمرة أنّهم قالوا: يا رسول الله، من يحمل رايتك يوم القيامة؟ قال المَهْمَاتُونَا: من عسى أن يحملها يوم القيامة إلاّ من

كان يحملها في الدنيا، على بن أبي طالب.

قال السيّد: وذكره المتّقى أيضاً في كنز العمّال [٦: ٢٩٨].

وقال: أخرجه الطبراني.

ونقل أيضاً عن حلية الأولياء [١: ٦٦] لأبي نعيم، روى بسنده عن أنس بن مالك، قال: بعثني النبي الشيخ إلى أبي برزة الأسلمي، فقال له وأنا أسمع: يا أبا برزة إنّ ربّ العالمين عهد إليّ عهداً في علي بن أبي طالب، فقال عزّوجلّ: إنّه راية الهدى ومنار الإيمان، وإمام أوليائي، ونور جميع من أطاعني، يا أبا برزة، علي بن أبي طالب أميني غداً في القيامة، وصاحب رايتي في القيامة، على مفاتيح خزائن ربي.

ورواه الخطيب أيضاً في تاريخه [٤: ٩٨].

وفي كنز العمّال [٦: ١٥٥] ولفظه: يا علي أنت تغسل جثّتي، وتؤدّي ديني، وتواريني في حفرتي، وتفي ما بذمّتي، وأنت صاحب لوائي في الدنيا والآخرة.

قال: أخرجه الديلمي عن أبي سعيد.

وفيه أيضاً [٦: ٤٠٣] قال: حدّثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي طليلا: سمعت رسول الله المستخطئ يقول: في علي خمس خصال لم يعطها نبي في أحد قبلي: أمّا خصلة، فإنّه يقضي ديني ويواري عورتي، وأما الثانية، فإنّه الذائد عن حوضي، وأمّا الثالثه: فإنّه متكأة لي في طريق الحشر يوم القيامة، وأمّا الرابعة، فإنّ لوائي معه يوم القيامة، وتحته آدم وما ولد. وأمّا الخامسة: فإنّي لا أخشى أن يكون زانياً بعد إحصان، ولاكافراً بعد إيمان.

قال: أخرجه العقيلي.

١٧٨ .....١٧٨ البيان الجلم

#### باب

# في أنّ لواء الحمد يوم القيامة بيده ﷺ

روى الطبري في الرياض النضرة [٢: ٢٠١] وفي ذخائر العقبى [ص ٧٥] على ما في فضائل الخمسة [٣: ٩٥] عن مخدوج بن زيد الباهلي أنّ النبيّ النبيّ قال لعلي الله أول من يدعى به يوم القيامة أنا، فأقوم عن يمين العرش في ظله، فأكسى حلّة خضراء من حلل الجنّة، ثمّ يدعى بالنبيين بعضهم على إثر بعض، فيقومون سماطين عن يمين العرش، ويكسون حللاً خضراء من حلل الجنّة.

ألا وإنّي أخبرك يا على أنّ أمّتي أوّل الأمم يحاسبون يوم القيامة، ثمّ أبشر أوّل من يدعىٰ بك لقرابتك منّي، فيدفع إليك لواء الحمد تسير به السماطين، آدم وجميع خلق الله تعالىٰ يستظلّون بظلّ لوائي يوم القيامة، وطوله مسيرة ألف سنة، سنانه ياقوت أحمر، قبضته فضّة بيضاء، زجّه درّة خضراء، له ثلاث ذوائب من نور، ذوابة في المشرق، وذوابة في المغرب، والثالثة في وسط الدنيا، مكتوب عليه ثلاثة أسطر، الأوّل: بسم الله الرحمن الرحيم، الثاني: الحمد لله رب العالمين، الثالث: لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله. طول كلّ سطر ألف سنة، وعرضه ألف سنة، فتسير باللواء والحسن عن يمينك والحسين عن يسارك، حتّىٰ تقف بيني وبين إبراهيم في ظلّ العرش، ثمّ تكسىٰ حلّة من الجنّة، ثمّ ينادي مناد من تحت العرش: يغم الأب أبوك إبراهيم، ونعم الأخ أخوك علي، أبشر يا علي أنّك تُكسىٰ إذا كشيت، وتدعىٰ إذا حبيتُ.

قال الطبري: أخرجه أحمد في المناقب، ثمّ قال: وفي رواية أخرجها الملاّ

وفي الرياض النضرة أيضاً [٢: ٣٠٣] قال: عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ومن الدنيا وما فيها، أمّا واحدة، فهو تَكُأْتِي بين يدي الله عزّوجل حتى يفرغ من الحساب، وأمّا الثانية، فلواء الحمد بيده، آدم ومن ولده تحته. وأمّا الثالثة، فواقف على عقر حوضي يسقي من عرف من أمّتي. وأمّا الرابعة، فساتر عوراتي ومسلّمي إلى ربّي عزّوجل. وأمّا الخامسة، فلستُ أخشى عليه زانياً بعد إحصان، ولاكافراً بعد إيمان.

اللغة التكأة: مايُتكأ عليه. عقر الحوض: آخره.

قال الطبري: أخرجه أحمد في المناقب.

وفي كنز العمّال [7: ٣٩٣] روئ بسنده عن ابن عبّاس، قال: سمعت عمر بن الخطّاب يقول: كُفّوا عن ذكر علي بن أبي طالب، فلقد رأيت من رسول الله المنظّيّة فيه خصالاً، لأن تكون لي واحدة منهن في آل خطّاب أحبُّ إليّ ممّا طلعت عليه الشمس، كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة في نفر من أصحاب رسول الله المنظّيّة، فانتهيت إلى باب أمّ سلمة، وعلي الله قائم على الباب، فقلنا: أردنا رسول الله تكفيّة، فقال: يخرج إليكم.

فخرج رسول الله ﷺ فَتُرنا إليه فاتّكاً علىٰ على بن أبي طالب، ثمّ ضرب بيده علىٰ منكبه، ثمّ قال: إنك مخاصم تخاصم، أنت أول المؤمنين إيماناً، وأعلمهم بأيّام الله، وأوفاهم بعهده، وأقسمهم بالسويّة، وأرأفهم بالرعيّة، وأعظمهم رزيّة، وأنت عاضدي وغاسلي ودافني، والمتقدّم إلىٰ كلّ شديدة وكريهة، ولن ترجع بعدى كافراً، وأنت تتقدّمني بلواء الحمد، وتذود عن حوضي.

وفيه أيضاً [٦: ٤٠٠] قال: وعن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله كَلَيْتُ لعلي الله الله الله الله الله المالية

أنت أمامي يوم القيامة، فيُدفع إليّ لواء الحمد فأدفعُه إليك، وأنت تذود الناس عن حوضي. قال المتّقي: أخرجه ابن عساكر.

# باب

# فى نداء جبريل بقُتُوَّته وعظيم مواساته الله

روى إمام المعتزلة ابن أبي الحديد في شرح النهج [٣: ٢٧٢] أنّه لمّا فرّ مُعظم أصحابه عنه المُعَلَّى يوم أحد، كثرت عليه كتائب المشركين، وقصدته كتيبة من بني كنانة، ثمّ من بني عبد مناة بن كنانة فيها بنو سفيان بن عوف، وهم: خالد بن سفيان، وغراب بن سفيان، وأبو شعثاء بن سفيان، وأبو الحمراء بن سفيان، فقال رسول الله المُعَلَّى يا علي اكفني هذه الكتيبة، فحمل عليها وانّها لتقارب خمسين فارساً، وهو الله راجل، فما زال يضربها بالسيف حتى تتفرق عنه، ثمّ تجتمع عليه هكذا مراراً، حتى قتل بني سفيان بن عوف الأربعة، وتمام العشرة منها ممّن لا يعرف بأسمائهم.

قال ابن أبي الحديد: وقد روى هذا الخبر جماعة من المحدّثين، وهو من الأخبار المشهورة، ووقفتُ عليه في بعض نسخ مغازي محمّد بن إسحاق، ورأيت بعضها خالياً عنه، وسألت شيخي عبد الوهّاب بن سكينة الله عن هذا الخبر، فقال

خبر صحيح، فقلت: فما بال الصحاح لم تشتمل عليه؟ قال: أو كلّما صحيحاً تشتمل عليه؟ تاك أو كلّما صحيحاً. تشتمل عليه كتب الصحاح؟ كم قد أهمل جامعوا الصحاح من الأخبار الصحيحة.

وقال الإمام المظفّر في دلائله [٢: ٤٦٦]: وأمّا صدور النداء يوم بدر، فقد تقدّمت روايته في أوّل البحث، وأشار إليه سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص. ونقل أيضاً عن أحمد في الفضائل، وصحّح وقوع النداء يوم خيبر، وانّهم سمعوا تكبيراً من السماء ذلك اليوم، وقائلاً يقول: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، فاستأذن حسّان بن ثابت رسول الشري أن ينشد شعراً، فأذن له، وقال:

جبريل نادئ معلناً والنقصع ليس ينجلي والمسلمون أحدقوا حسول النبيّ المرسل لا سين إلاّ ذو الفقا رولاً في المارسل

فلا ريب بصدور النداء بذلك من جبريل، ولو في أحَد هذه المواطن الثلاثة، وهو صريح في نفي الفُتوّة - أي السخاء بالنفس - عن غير علي الله في الفتوّة - أي السخاء بالنفس الله وأطوعهم له، والفضل في الطاعة فرع الفضل الذاتي، والأفضل أحقّ بالإمامة، ويشهد لفضله الذاتي قول النبي المله في الحديث: هو منّى وأنا منه، وقول جبريل: وأنا منكما.

قال الحافظ الشهير محمّد بن علي بن شهرا آسوب المازندراني في مناقب آل أبي طالب [٢: ٣٠٧ط. النجف و٣: ١١٣ط. ايران]: جهاده علي نوعان، في حال حياة النبي المنافظة وبعد وفاته، ففي حال حياته النبي المنافظة وبعد وفاته، ففي حال حياته المنافظة ماكانت حرب إلا وله عليه أثر فيها.

قال أبو تمام الطائي:

أخوه إذا عُدّ الفخارُ وصهره فلا مثله أخ ولا مثله صهر وشُد به أزرُ النبيّ محمّد كما شدّ في موسى بهارونه الأزر وما زال لباساً دياجير غمرة بمزّقها عن وجهه الفتح والنصر

هو السيف سيف الله في كلّ موطن وسيف الرسول لا دكان ولا دثر (١) فأي يـــد للـظلم لم يَــبر زنــدها ووجــه ضَــلالِ ليس فــيه له إثــر شوى وأهل الدين أمنّ بجِدِه وللواصمين الدين في حدِه أثر يسدُّ به الثغر المخوف من الردي ويعناض من أرض العدوُّ به الشغر بأُحد وبدر حين هاج برَجله ففرسانه احـدٌ وهّاج بـه بـدر ويسوم حمنين والنمضير وخميبر وبالخندق الثاوي بمعقوته عمرو سما للمنايا الحمر حتّى تكشّفت وأسيافه حمر وأرماحه حمر

مشاهد كان الله شاهد كربها وفارجها والأمر ملتبس أمر وقال الصاحب:

عجبت ملائكة السماء لحربه في يسوم بدر والجهاد جهاد فحكاه عنه جبرئيل لأحمد اسناد مجد ليس فيه سياد صرع الوليد لموقف شاب الوليد له وتهور وتهارب الأعضاد وأذاق عستبة بالحسام عقوبة حسمت بها الأدواء وهيي تلاد أحلاف حرب أرضعوا أخلافها فكأنسهم لحسروبهم أولاد ما كان في قلاه إلا باسل فكأنسما صَصمامُه نقاد

وقال الحميري:

من كان أوّل من أباد بسيفه كُلفّار بدر واستباح دماء من ذاك نوه جبرئيل بإسمه في يوم بدر يسمعون نداء

<sup>(</sup>١) قوله «لا دكان» صفة السيف، وهو من دكن الثوب: اتّسخ وأغبر لونه. ودثر السيف: أي ركبه الصداء.

نى نداء جبريل بفُتوته (ع)......

وله أيضاً:

وله بــــلاء يـــوم أحــد صالح والمشــرفيّة تأخـــذ الأدبـــارا إذ جاء جبريل فنادئ معلناً في المسلمين وأسمع الأبرارا لا سيف إلاّ ذو الفقار ولا فتى إلاّ عملي إن عمددت فسخارا وقال ابن المنتظر الأنصاري:

ومنن يننادي جبرئيل معلناً والحرب قد قامت على ساق الورى لا سيف إلاَّ ذو الفقار فاعلموا ولا فتي إلاَّ على في الوغيل ا وقال ابن حماد:

من ذا الذي فجع اليهود بمرحب إذ هابُّهُ عُسمر وفسرٌ فرارا وأتمى يحبن صحبه وجميعهم قمد صادفوه هوائلا غوارا قسال النبيّ لأحببُونّ برايتي من عاش لانكساً ولا خوّارا رج للا أحبّ إله وأحبّه لا يسنثني حستًىٰ يسبيح ديارا فدعا أبا حسن فجاء وعينه رمداء أشهره به اشهارا فشفاه ممّا قد دعاه بتفلة وأجاره منها فعاش مجارا فسما بخيبر واستباح حريمهم واجمتتهم من أصلهم وابارا وقال ابن الحجّاج:

وعمراً قد سقاه الموت صرفاً ذباب السيف مسحوذ الغرار دع الله فتني إلاّ على وأن لا سيف إلاّ ذو الفقار وقال آخر:

وأنت غداً في الحشر لا شكّ حامل لوائي وكلّ الخلق نحوك تنظر

فديت فتى دعاه جبرئيل وهم بين الخنادق في الحصار

خـذ الرايـة الصفراء أنت أميرها وأنت لكشف الكرب في الحرب تذخر ف صادفه شر البريّة مرحب على فرس عال من الخيل أشقر فـجدله فـي ضربة مع جـواده وأهوى ذبال السيف في الأرض يحفر ومـر أمـين الله فـي الجـو قـائلاً وقـد أظـهر التسـبيح وهـو مكبر ولا سيف إلا ذو الفـقار ولا فـتى لمــعركة إلا عـلي الغـضنفر وذكر ابن شهرا شوب في المناقب [٢: ٣٢٧ ط. النجف و٣: ١٣٤ ط. ايران] شطراً من قتاله الله يوم الأحزاب مع عمرو بن عبد ود أنه لمّا قدم علي الله ابرأس عمرو استقبله الصحابة، فقبل أبو بكر رأسه، وقال المهاجرون والأنصار: رهين شكرك ما بقوا.

وروى الواقدي والخطيب الخوارزمي عن عبد الرحمٰن السعدي باسناده عن بهرم بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه، عن النبي المُثَنَّة، قال: لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبد ود أفضل من عمل أمّتي إلى يوم القيامة.

قال أبو بكر بن عياش: لقد ضرب علي ضربة ماكان في الإسلام أعزّ منها، وضُرب ضربة ماكان فيه أشأم منها.

ومن كلمات السيّد الحميري:

وفي يوم جاء المشركون بجمعهم في المسركون بجمعهم في المسلوا صريعاً لوجهه وأهملكهم ربّي ورُدّوا بغيظهم وقال المرزكي:

وفي الأحزاب جاءتهم جيوش فنادئ المصطفئ فيه عليّاً فأنت لهسذه ولكسلّ يسوم سقيت العامري كؤوس حتفٍ

وعمرو بن عبد في الحديد مقنّع رهيناً بقاع حوله الضبع يجمع كما أهلكت عاد الطغاة وتُبّع

تكاد الشامخات لها تميد وقد كادوا بيثرب أن يكيدوا تسذل لك الجبابرة الاشود في في الجافل والجنود

وروى ابن شهرآشوب في المناقب [٢: ٣٣٠ ط. النجف و٣: ١٤٣ ط. ايران] عن ابن قتيبة في المعارف، والثعلبي في الكشف والبيان: الذين ثبتوا مع النبيّ يوم حنين بعد هزيمة الناس: على، والعباس، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب،

ونوفل، وربيعة أخواه، والفضل بن العبّاس، وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب، وعبد وعبد وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب، وعبد وعبد وعبد وعبد وأيمن مولى النبيّ اللّه وكان العبّاس عن يمين النبيّ الله وابنه الفضل عن يساره الله وأبو سفيان ممسك بسرجه عند نفر بغلته، وسائرهم حوله، وعلى يضرب بالسيف بين يديه، وفيه يقول العباس:

نصرنا رسول الله في الحرب تسعقوقد فرّ مَنْ قد فرّ عنه فأقشعوا وقال مالك الغافقي:

لم يسواس النسبيّ غير بني هشم عند السيوف يوم حنينَ هسرب النساس غير تسعة رهطف هم يسهتفون للسناس أيسنَ ثسمّ قاموا مع النبيّ على الموت فآبوا زَيسنًا لنسا غير شينَ وقال خطيب منيح:

وقد ضاقت فجاج الأرض جمعاً عليهم ثمر وللوا مدبرينا وليس مع النبيّ سوى عليّ يسقارع دونه المستحاربينا وعسبّاس يصيح بهم أثيبوا ليستبتهم وهم لا يستبتونا فأومسى جسبرئيل إلى علي وقد صار الثرى بالنقع طينا فقال هو الوّفيّ فهل رأيتم وفييًا مسئله في العالمينا

أخرج ابن المغازلي الشافعي في المناقب [ص١٩٧ بالرقم: ٢٣٤] باسناده عن محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جدّه قال: نادى المنادي يوم أحد: لأسيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على.

قال المحقّق في ذيل الكتاب: أخرجه العلامة الطبري في تاريخه [٢: ١٥٥ ط. دار المعارف] بالاسناد إلى حبّان بن علي، عن محمّد بن عبيد الله. ونقله أبو الفرج الاصبهاني في الاغاني [١٥: ١٩٢ ط. دار الكتب] وفيه: فقال جبريل: يا رسول الله إنّ هذه للمواساة، فقال تَهُمُ في وما يمنعه وهو منّي وأنا منه؟ فقال جبريل: وأنا منكما، قال: فسمعوا صوتاً: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على.

وقال أيضاً: أخرجه أيضاً الخطيب الخوارزمي في مناقبه [ص١٠٤] عن محمّد بن إسحاق صاحب السيرة، وقال فيه: هاجت ريح في ذلك اليوم، فسمع مُنادٍ يقول: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتئ إلا على.

وأخرجه الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال [٣: ٣٢٤ بالرقم: ٦٦١٣] وقال: لحقه محمّد بن جرير، ونقله الحافظ العسقلاني في لسان الميزان [٤: ٢٠٤] وأخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد [٦: ١١٤] ورواه الطبراني وأخرجه المحبّ الطبري في ذخائر العقبى [ص ٦٨] وقال: وأخرجه أحمد في المناقب.

وأخرجه ابن المغازلي في [ص ١٩٨ بالرقم: ٢٣٥] باسناده عن سعد بن طريف الحنظلي، عن أبي جعفر محمّد بن علي، قال: نادئ مَلَك من السماء يوم بدريقال له رضوان: لا سيف إلا ذو الفقار ولأ فتئ إلا على.

قال المحقق في تذييله: أخرجه الكنجي الشافعي في كفاية الطالب [في الباب ٦٩ ص ٢٧٧ ـ ٢٨٠] بطرق عديدة من مشايخه، كلهم بالاسناد إلى أبي اسماعيل بن محمّد بن اسماعيل الصفّار النحوي بعين السند والمتن، ثمّ قال: أجمع أئمّة الحديث على نقل هذا الجزء كابراً عن كابر رزقناه عالياً بحمد الله عن الجمّ الغفيركما سقناه، ورواه الحاكم مرفوعاً، وأخرجه البيهقي في مناقبه.

ثم قال: راجع سنن البيهقي [٣: ٢٧٦] مستدرك الصحيحين [٢: ٣٨٥] مناقب الخوارزمي [ص ١٠٣] الرياض النضرة للطبري [٢: ١٩٠] ذخائر العقبئ للطبري [ص ٧٤].

رواية ابن جرير الطبري في تاريخه [٢: ١٩٧] على ما في فضائل الخمسة [٢: ٣١٧] روى بسنده عن أبي رافع، عن أبيه، عن جدّه، قال: لمّا قتل علي بن أبي طالب علي أصحاب الألوية أبصر رسول الله كالمنظ جماعة من مشركي قريش، فقال لعلي: احمل عليهم، فحمل عليهم، ففرّق جمعهم، وقتل عمرو بن عبد الله لجمحي.

وفي كنز العمّال [٣: ١٥٤] روى بسنده عن أبي ذرّ، قال: لمّاكان أوّل يوم في البيعة لعثمان اجتمع المهاجرون والأنصار في المسجد، وجاء علي بن أبي طالب عليه فأنشا يقول: إنّ أحقّ ما ابتدأ المبتدئون، ونطق به الناطقون، حمد الله والثناء عليه بما هو أهله، والصلاة على النبيّ محمّد.

فقال على الله المعتفرة بدوام البقاء وساق الخطبة وإلى أن قال: أناشدكم الله، أنّ جبريل نزل على رسول الله المعلى فقال: يا محمد لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلاّ على، فهل تعلمون هذا كان لغيري؟ الحديث.

وفي ذخائر العقبئ للطبري [ص ٧٤] وفي الرياض النضرة [٢: ١٩٠] قال: عن أبي جعفر محمّد بن علي المبيدية قال: نادئ ملك من السماء يوم بدريقال له رضوان: أن لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتئ إلا على.

وفي دلائل الصدق [٢: ٥٣٥] قال الشيخ المؤلّف الإمام مظفّر: وقد أجمع الناس كافّة على أنّ عليّاً عليه كان أشجع الناس بعد النبيّ الشيّق وتعجبت الملائكة من حَملاته، وفضّل النبيّ الشيّق قتله عمرو بن عبد ودّ على عبادة الثقلين، ونادى جبريل: لا سيف إلاّ ذو الفقار ولا فتى إلاّ على.

وروى الجمهور أنّ المشركين كانوا إذا أبصروا عليّاً في الحرب عهد بعضهم إلى بعض. ۱۸۸ .....١٨٨ البيان الجلى

## باب

# في ضربة من ضرباته الله تعدل عمل أمّة محمّد الله في ضربة من فرباته القيامة القيامة

إن ممّا قلته فيما سبق في مقدّمة الحديث العشرين من هذا الكتاب أنّ ضربة واحدة من ضرباته الله تعدل عمل الأمّة إلىٰ يوم بعثها.

وذلك باعتبار ما أخرجه الحاكم في مستدركه [٣: ٣] مسنداً عن سفيان الثوري أنّه الله المبارزة على بن أبي طالب لعمرو بن عبد ودّ يوم الخندق أفضل من أعمال أمّتى إلىٰ يوم القيامة.

ومن هذا القبيل أيضاً قال المنظرة الإيمان كله إلى الشرك كله، ذكره الإمام المظفّر في دلائل الصدق [٢: ٤٠٢] وإليك أيّها القارىء الكريم لفظه:

لما جعل رسول الشكائي عليّاً كلّ الايمان، دلّ على أنّه قوامه، وأنّه أفضل إيماناً وأثراً من جميع المؤمنين، إذ لم يقم لهم إيمان لولاه، والأفضل أحقّ بالإمامة، ويشهد لفضله عليهم في الأثر، ما جاء عن رسول الله كالله الضربة على أفضل من عبادة الثقلين، أو لمبارزة على لعمرو أفضل من أعمال أمّتي إلى يوم القيامة.

وهذا ممّا يؤيده قوله الشيخة: الساعي بالخير كفاعله، ويقضي به العقل إذ بقتل أمير المؤمنين الله لعمرو، خمدت جمرة الكفر، وانكسرت عزيمة الشرك، فكان الله هو السبب في بقاء الإيمان واستمراره، وهو الله السبب في تمكين المؤمنين من عبادتهم إلى يوم الدين، لكن هذا ببركة النبيّ الحميد ودعوته في الدين، فإنّ عليّاً حسنة من حسناته، فلا أفضل من سيّد الوصيّين إلاّ سيّد المرسلين. زاد الله في شرفهما، وصلّى عليهما وآلهما الطاهرين. انتهيا.

فمن أجل ذلك أيضاً صرح عمر بن الخطاب معترفاً بفضل عظيم عمله الله للإسلام حيث قال: لو لا سيف علي ما قام عمود الإسلام، ذكره ابن أبي الحديد في شرح النهج [٣: ١١٥].

قال: وروى أبو بكر الانباري في أماليه أنّ عليًا للله جلس إلى عمر في المسجد وعنده ناس، فلمّا قام عرض واحد بذكره ونسبه إلى التيه والعجب، فقال عمر: حقّ لمثله أن يتيه، والله لو لا سيفه لما قام عمود الإسلام، وهو بعد أقضىٰ الامّة وذو سابقتها وذو شرفها، فقال له ذلك القائل: فما منعكم يا أمير المؤمنين؟ قال: كرهنا على حداثة السنّ وحبّه بنى عبد المطلّب...

ورواه أيضاً الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد [١٩: ١٩] كما في فضائل الخمسة للسيّد مرتضى الحسيني [٢: ٣١] وذكره الفخر الرازي أيضاً في تفسيره الكبير في ذيل تفسير سورة القدر، قال: \_ يعني النبي الشيّد للمبارزة على مع عمرو بن عبد ود أفضل من عمل أمّتى إلى يوم القيامة.

وفي المستدرك [٣: ٣] روئ بسنده عن ابن اسحاق، قال: كان عمرو بن عبد ود ثالث قريش، وكان قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة، ولم يشهد أحداً، فلمّا كان يوم الخندق خرج معلماً ليرئ مشهده، فلمّا وقف هو وخيله، قال له علي الله على الله عمرو قد كنت تعاهد الله لقريش أن لا يدعوك رجل إلى خلّتين إلا قبلت منه إحداهما، فقال عمرو: أجل، فقال له علي الله في ذلك، قال: فإنّي عرّوجل وإلى رسوله الله والإسلام، فقال: لا حاجة لي في ذلك، قال: فإنّي أدعوك إلى الله أعول إلى البراز، قال: يا ابن أخي لم؟ فوالله ما أحبّ أن اقتلك، فقال علي: لكنّي والله أحبّ أن أقتلك فحمى عمرو، فاقتحم عن فرسه فعقره، ثمّ أقبل فجاء إلى على، وقال: من يبارز؟ فقام علي وهو مقنع في الحديد، فقال: أنا له يا نبيّ الله، فقال الله الله الله على على وهو مقنع في الحديد، فقال: أنا له يا نبيّ الله، فقال الله الله على على وهو مقنع في الحديد، فقال: أنا له يا نبيّ الله، فقال الله الله على اله وهو يقول:

لا تعجان فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز ذو نبههة وبصيرة والصدق منج كل فائز إنسي لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز مسن ضربة نجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز

فقال له عمرو: من أنت؟ قال: علي، قال: ابن من؟ قال: ابن عبد مناف، أنا علي بن أبي طالب، فقال: عندك يا ابن أخي من اعمامك من هو أسنّ منك، فانصرف؛ فإنّي أكره أن أهريق دمك، فقال علي: لكنّي والله ما اكره أن أهريق دمك، فغضب، فنزل، فسلّ سيفه كأنّه شعلة نار، ثمّ اقبل نحو علي الله مغضبا واستقبله علي الدوقة، فضربه عمرو في الدرقة فقدّها وأثبت فيها السيف، وأصاب رأسه فشجه، وضربه علي الله على حبل العاتق، فسقط وثار العجاج، فسمع رسول الله وَلَيْ التكبير، فعرف أنّ عليّا الله قتله.

إلى أن قال: ثمّ أقبل علي نحو رسول الله كَالْتُكُورُ ووجهه يتهلل، فقال الله: ضربته فاتقاني بسوأته، واستحييت (ابن عمّي) أن استلبه، وخرجت خيله منهزمة حتّى أقحمت من الخندق.

وممّا ذكره الشبلنجي في نور الابصار [ص ٩٨] يقول عمرو: أين حميّتكم؟ أين جَنّتكم التي تزعمون أن من قتل دخلها؟ أفلا يبرز إليّ رجل منكم؟ فجاء علي الله إلى النبي المنتقق فقال له: أنا له يا رسول الله، فقال المنتقق إنّه عمرو، وقال الله وإن كان عمراً، فأذن له في مبارزته، ونزع عمامته عن رأسه وعمّم عليّاً الله بها، وقال: امض لشأنك، فخرج على وعمرو يقول:

ولقد بححت من النداء لجمعكم هل من مبارز ووقف ت اذ وقف الشجاع مواقف القرن المناجز وكسذاك السي لم أزل مستبرّعاً قبل الهزاهز إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز

فأجابه على الثيلا، فقال:

لا تـــعجلن فـــقد أتاك مـجيب صوتك غير عاجز إلى آخر الابيات الماضية.

وممّا ذكره ابن شهرا شوب في مناقبه [٢: ٣٢٥ ط. النجف و٣: ١٣٦ ط. ايران] نقلاً عن الطبري والثعلبي، قال علي الله الله عمرو، إنّك كنت في الجاهليّة تقول: لا يدعوني أحد إلى ثلاثة إلا قبلتها أو واحدة منها، قال: أجل، قال: فإنّي أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وانّ محمّداً رسول الله، وان تسلم لربّ العالمين، قال: أخرعني هذه، قال الله إن أخذتها، ثمّ قال الله الله ترجع من حيث جئت، قال: لا تحدّث نساء قريش بهذا أبداً، قال الله تنزل تقاتلني، فضحك عمرو، وقال: ما كنت أظن أحداً من العرب يرومني عليها، وانّي أكره أن اقتل الرجل الكريم مثلك، وكان أبوك لي نديماً، قال الله السيف وأصاب رأسه فشجّه، وضربه على على عمرو في الدرقة فقد ها وأثبت فيه السيف وأصاب رأسه فشجّه، وضربه على على عاتمة فسقط.

## باب

# في حرب الجمل

ومما ذكره في واقعة حرب الجمل في المناقب [٢: ٣٣٤ ط. النجف و ٣: ١٤٨ ط. ايران] عن ابن عبّاس: لمّا علم الله أنّه ستجري حرب الجمل، قال لأزواج النبيّ الله الله الله أنه ستجري الجاهليّة الأولى وقال تعالى: ﴿قرن في بيوتكنّ ولا تبرّج الجاهليّة الأولى وقال تعالى: ﴿ يا نساء النبيّ من يأت منكنّ بفاحشة مبيّنة يضاعف لها العذاب ضعفين في حربها مع علي الله الله .

وروى شعبة، والشعبي، وابن مردويه، والخوارزمي في كتبهم بالأسانيد، عن ابن عبّاس، وابن مسعود، وحذيفة، وقتادة، وقيس بن أبي حازم، وأمّ سلمة، وميمونة، وسالم بن أبي الجعد، واللفظ له: انّه ذكر النبيّ الشّيّ خروج بعض نسائه، فضحكت عائشة، فقال الشّيّ أنظري يا حميراء لا تكونين هي، ثمّ التفت إلى علي، فقال: يا أبا الحسن ان وليت من أمرها شيئاً فارفق بها.

# قال الزاهي:

كــم أهيت عن تبرّج فعصت وأصــبحت للــخلاف مــتبعه قــال لهـا في البيوت قـرّي فــخالفته العـفيفة الورعــه وقال السوسى:

وما للسنساء وحرب الرجال فهل غلبت قط أنثى ذكر ولو أنسها لزِمَت بسيتها ومستغزلها لم يَسنلها ضرر وقال الحميرى:

وجاءت مع الأشقَيْنَ في هودج ترجي إلى البصرة أجنادها كأنها في فعلها هررة تريد أن تأكل أولادها وقال الأحنف بن قيس:

حجابُكِ أخفىٰ للذي تسترينه وصدرك أوعىٰ للذي لا أقولها فلا تسلكن الوعر صعباً محالة فتغبر من سحب الملاء ذيولها

المعروف حتّىٰ لا يطمعن في المنكر. انتهيٰ.

قال ابن أبي الحديد: وهذا الفصل كلّه رمز إلى عائشة، ولا يختلف أصحابنا في أنتها فيما فعلت، ثمّ تابت وماتت تائبة، وأنّها من أهل الجنّة، وقال كلّ من صنّف في السير والأخبار: إنّ عائشة كانت من أشد الناس على عثمان، حتّى أنّها أخرجت ثوباً من ثياب رسول الله وعثمان قد أبلى سنّته، وكانت تقول للداخلين إليها: هذا ثوب رسول الله والله على وعثمان قد أبلى سنّته، قالوا: أوّل من سمّى عثمان نعثلاً عائشة، والنعثل؛ الكثير شعر اللحية والجسد، وكانت تقول: أقتلوا نعثلاً، قتل الله نعثلاً.

وروى المدائني في كتاب الجمل، قال: لمّا قُتل عثمان كانت عائشة بمكة، وبلغ قتله إليها وهي بشراف، فلم تشكّ في انّ طلحة بن عبيد الله - ابن عمّها - هو صاحب الأمر، وقالت: بُعداً لنعثل وسُحقاً، إيه ذا الأصبع إيه أبا الشبل، ايه يابن عمّ، لكأني أنظر إلى إصبعه وهو يبايع، له حتو الإبل ودعدعوها، قال: وكان طلحة حين قُتل عثمان أخذ مفاتيح بيت المال، وأخذ نجائب لعتمان في داره، ثمّ فسد أمره، فدفعها إلى على المالى المالى المالى وأخذ نجائب لعتمان في داره، ثمّ فسد

وقال أبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي في كتابه: إنّ عائشة لمّا بلغها قتل عثمان وهي بمكّة، أقبلت مُسرعة وهي تقول: ايه ذا الأصبع لله أبوك، أما إنهم وجدوا طلحة لها كفؤاً، فلمّا انتهت إلى شراف استقبلها عبيد بن أبي سلمة الليثي، فقالت له: ما عندك؟ قال: قتل عثمان، قالت: ثمّ ماذا؟ قال: ثمّ حارت بهم الأمور إلى خير محار، بايعوا عليّاً، قالت: لو دِدتُ أنّ السماء انطبقت على الأرض إن تَمَّ هذا، ويحك أنظر ماذا تقول؟ قال: هو ما قلتُ لكِ يا أمّ المؤمنين فولولت فقال لها: ما شأنكِ يا أم المؤمنين؟ والله ما أعرف بين لابيتها أحدًا أولى بها منه ولا أحق، ولا أرى له نظيراً في جميع حالاته، فلم تكرهين ولايته؟ قال: فما ردّت عليه جواباً. وقد روي من طرق مختلفة أنّ عائشة لما بلغها قتل عثمان وهي بمكّة،

قالت: أبعده الله، ذلك بما قدّمت يداه، وما الله بظلاّم للعبيد.

وروئ قيس بن أبي حازم: أنه حبّ في العام الذي قتل فيه عثمان، وكان مع عائشة لمّا بلغها قتله، فتحمل إلى المدينة، قال: فسمعها تقول في بعض الطريق: أيه ذا الأصبع، وإذا ذكرت عثمان، قالت: أبعده الله، حتّىٰ أتاها خبر بيعة علي، فقالت: لو دِدْت أنّ هذه وقعت علىٰ هذه، ثمّ أمرت بردّ ركابها إلىٰ مكّة، فرددت معها، ورأيتُها في سيره إلى مكّة تخاطب نفسها كانّها تخاطب أحداً: قتلوا ابن عفّان مظلوماً، فقلت لها: يا أمّ المؤمنين، ألم أسمعك آنفا تقولين أبعده الله، وقد رأيتكِ قبل أشدّ الناس عليه وأقبحهم فيه قولاً؟

فقالت: لقد كان ذلك، ولكنّي نظرت في امره، فرأيتهم استتابوه حتّى تركوه كالفضّة البيضاء أتوه صائماً محرماً في شهر حرام فقتلوه.

وروي من طريق آخر أنها قالت لمّا بلغها قتله: أبعده الله، قتله ذنبه، وأقاده الله بعمله، يا معشر قريش، لا يسومنّكم قتل عثمان كما سام أحمر ثمود قومه، إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر ذو الأصبع، فلمّا جاءت الأخبار ببيعة علي: قالت تعسوا تعسوا، لا يردّون الأمر في تيم أبداً.

كتب طلحة والزبير الى عائشة وهي بمكّة كتباً: ان خذّلي الناسَ عن بيعة علي، وأظهري الطلب بدم عثمان، وحملا الكتب مع ابن اختها عبد الله بن الزبير فلما قرأت الكتب كاشفت وأظهرت الطلب بدم عثمان، وكانت أمّ سلمة (رض) بمكّة في ذلك العام، فلمّا رأت صنع عائشة قابلتها بنقيض ذلك، وأظهرت موالاة علي المليظ ونصرته، على مقتضى العداوة المركوزة في طباع الضرّتين.

## محادثة عائشة لام سلمة

قال أبو مخنف: جاءت عائشة إلى أمّ سلمة تخادعها على الخروج للطلب

بدم عثمان، فقالت لأمّ سلمة: يا بنت أميّة أنت أوّل مهاجرة من أزواج النبيّ وَلَيْتُكُونَ وَأَنت كبيرة أمّهات المؤمنين، وكان رسول الله يقسم لنا من بينك، وكان جبريل أكثر ما يكون في منزلك، فقالت أمّ سلمة: لأمرٍ ما قلتِ هذه المقالة، فقالت عائشة: إنّ عبد الله أخبرني أنّ القوم استتابوا عثمان، فلمّا تاب قتلوه صائماً في شهر حرام، وقد عزمت على الخروج إلى البصرة ومعي الزبير وطلحة، فاخرجي معنا لعلّ الله أن يصلح هذا الأمر على أيدينا وبنا.

قالت أمّ سلمة (رض): أتذكرين لما أقبل علي الله ونحن معه، حتّى إذا هبط من قديد ذات الشمال، خلا بعلي يناجيه فأطال، فأردت أن تهجمين عليهما ونهيتًك وعصيتني، فهجمت عليهما، فما لبثت أن رجعت باكية، فقلت: ما شأنك؟ فقلت: إني هجمت عليهما وهما يتناجيان، فقلت لعلي: ليس لي من رسول الله إلا يوم من سبعة أيّام، أفما تدعني يابن أبي طالب ويومي؟ فأقبل رسول الله المَّالِيُّ علي وهو غضبان محمر الوجه، فقال: إرجعي وراءك! والله لا يبغضه أحد من أهل بيتي ولا من غيرهم من الناس إلا وهو خارج من الإيمان، فرجعت نادمة ساقطة، قالت عائشة: نعم أذكر ذلك.

قالت أمّ سلمة: وأذكرك أيضاً: كنت أنا وأنت مع رسول الله المنظمة وأنت تغسلين رأسه، وأنا أحيس له حيساً، وكان الحيس يعجبه، فرفع رأسه، وقال: يا ليت شعري، أيتكنّ صاحبة الجمل الأذنب، تنبحها كلاب الحوأب، فتكون ناكبة على الصراط، فرفعتُ يدي من الحيس، فقلتُ: أعوذ بالله وبرسوله من ذلك، ثم ضرب على ظهرك، وقال: إيّاك أن تكونيها، ثمّ قال: يا بنت أميّة إيّاك أن تكونيها، يا حميراء أمّا أنا فقد أنذرتك، قالت عائشة: نعم أذكر هذا.

فقالت أمّ سلمة: وأذكرك أيضاً: كنتُ أنا وأنت مع رسول الله وَ الله و سفر لله و كان عليٌ يتعاهد نعلي رسول الله و الله و كان عليٌ يتعاهد نعلي رسول الله و كان عليٌ يتعاهد أثوابه فيغسلها، فنقبت له نعل ـ فأخذها يومئذ ـ يخصفها وقعد في ظلّ سمرة، وجاء أبوك ومعه عمر فاستأذنا عليه، فقمنا الى الحجاب، ودخلا يحدّثانه فيما أرادا، ثم قالا: يا رسول الله إنّا ما ندري قدرما تصحبنا، فلو أعلمتنا من يستخلف علينا ليكون لنا بعدك مفزعاً.

فقالت أمّ سلمة: فأيّ خروج تخرجين بعد هذا؟ فقالت: إنّما أخرج للإصلاح بين الناس، وأرجوا فيه الأجر إن شاء الله، فقالت أم سلمة: أنتِ ورأيك، وانصرفتْ عائشة عنها.

وروئ هشام بن محمّد الكلبي في كتاب الجمل: أنّ أمّ سلمة كتبت إلى على الله من مكّة: أمّا بعد، فإنّ طلحة والزبير وأشياعهم أشياع الضلالة يريدون أن يخرجوا بعائشة إلى البصرة، ومعهم ابن الحزان عبد الله بن عامر بن كريز، ويذكرون أن عثمان قتل مظلوماً وأنهم يطلبون بدمه، والله كافيهم بحوله وقوّته، ولو لا ما نهانا الله عنه من الخروج، وأمرنا به من لزوم البيت، لم أدع الخروج إليك والنصر لك، ولكنّي باعثة نحوك ابني عدل نفسي عمر بن أبي سلمة، فاستوص به يا أمير المؤمنين خيراً، قال: فلمّا قدم عمر على على الله أكرمه، ولم يزل مقيماً معه، حتّى شهد مشاهده كلّها، ووجّهه أمير المؤمنين على البحرين أميراً، انتهى.

وذكر الأميني في غديره [٩: ٩٩] نقلاً عن ابن قتيبة في الإمامة والسياسة [١:

17] قال: ذكروا أنّه لمّا نزل طلحة والزبير وعائشة البصرة، اصطفّ لها الناس في الطريق، يقولون: يأ أمّ المؤمنين، ما الذي أخرجك من بيتك؟ فلمّا أكثروا عليها تكلّمت بلسان طلق، وكانت من أبلغ الناس، فحمدت الله وأثنت عليه. ثمّ قالت: يا أيّها الناس والله ما بلغ من ذنب عثمان أن يستحلّ دمه، ولقد قتل مظلوماً، غضبنا لكم من السوط والعصا، ولا نغضب لعثمان من القتل؟ وإنّ من الرأي أن تنظروا إلى قتلة عثمان فيُقتلوا به، ثمّ يُردّ هذا الأمر شورى على ما جعله عمر بن الخطّاب، فمن قائل يقول: صدقت، ومن قائل يقول: كذبت، فلم يبرح الناس يقولون ذلك، حتى ضرب بعضهم وجوه بعض.

فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل من أشراف البصرة بكتاب كان كتبه طلحة في التأليب على قتل عثمان، فقال لطلحة: هل تعرف هذا الكتاب؟ قال: نعم، قال: فما ردك على ماكنت عليه؟ وكنت أمس تكتب إلينا تؤلّبنا على قتل عثمان، وأنت اليوم تدعونا إلى الطلب بدمه؟ وقد زعمتما أنّ عليّاً والله دعاكما إلى أن تكون البيعة لكما قبله، إذ كنتما أسنَّ منه فأبيتما، إلاّ أن تقدّماه لقرابته وسابقته فبايعتماه، فكيف تنكثان بيعتكما بعد الذي عرض عليكما؟

قال طلحة: دعانا إلى البيعه بعد أن اغتصبها وبايعه الناس، فعلمنا حين عرض علينا أنّه غير فاعل، ولو فعل أبئ ذلك المهاجرون والأنصار، وخفنا أن نرُدَّ بيعته فنقتَل، فبايعناه كارهين، قال: فما بدا لكما في عثمان؟ قال: ذكرنا ماكان من طعننا عليه، وخذلاننا إيّاه، فلم نجد منها مخرجاً إلاّ الطلب بدمه، قال: ما تأمراني به؟ قال: بايعْنا على قتال على ونقض بيعته.

قال: أرأيتما إذا أتانا بعدكما من يدعونا إليه ما نصنع؟ قالا: لا تبايعه. قال: ما أنصفتما، أتأمراني أن اقاتل علياً وانقض بيعته وهي في أعناقكم؟ وتنهياني عن بيعة من لا بيعة له عليكما؟ أما إنّنا قد بايعنا علياً، فإن شئتما بايعنا كما بيسار أيدينا، فتفرّق الناس، فصارت فرقة مع عثمان بن حنيف، وفرقة مع طلحة والزبير.

ثمّ جاء جارية بن قدامة، فقال: يا أم المؤمنين، لقتل عثمان كان أهوَن علينا من خروجك من بيتك على هذا الجمل الملعون، إنّه كانت لك من الله حرمة وستر، وأبحت حرمتك، انّه من رأى قتالك فقد رأى قتلك، فإن كنت يا أمّ المؤمنين أتيتِنا طائعة فارجعى إلى منزلك، وإن كنت أتيتِنا مستكرهة فاستعتبى.

وفي مناقب إبن شهرا شوب [٢: ٣٣٠ط. النجف و٣: ١٤٩ ط. ايران] قال: ذكر الأعثم في الفروح، والماوردي في أعلام النبوّة، وابن شيرويه في الفردوس، وأبو يعلى في المسند، وابن مردويه في فضائل أمير المؤمين، والموفّق في الأربعين، وشعبة، والشعبي، وسالم بن أبي الجعد في أحاديثهم، والبلاذري والطبري في تاريخيهما: انّ عائشة لمّا سمعت نباح الكلاب، قالت، أيّ ماء هذا؟ فقالوا: الحوأب. قالت: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، إنّي لَهَيْته قد سمعت رسول الله من المناورة وعنده نساؤه، يقول: ليت شعرى أيّتكنّ تنبحها كلاب الحوأب؟

وفي رواية الماوردي: أينتكنّ صاحبة الجمل الأريب، تخرج فتنبحها كلاب الحوأب؟ يقتل من يمينها ويسارها قتلي كثير، وتنجو بعدما كادت تُقتَل.

## قال الحميري:

أعائش ما دعاكِ إلى قال الوصي وما عليه تنقمينا الم يسعهد إليك الله ألا تُري أبداً مِن المتبرّجينا وأن تُرخي الحجابَ وأن تَقرّي ولا تستبرّجي للسناظرينا وقان تُرخي الحجابَ وأن تَقرّي ولا تستبرّجي للسناظرينا وقال لكِ النبيّ أيا حميرا سيّبدي منك فعل الحاسدينا وقال سنتبحين كلاب قوم مسن الأعراب والمستعرّبينا وقال ستركبين على خدبّ يُسمى عسكراً فستقاتلينا فسخنت مصحمداً في أقربيه ولم ترع له القول الوضينا

### وقال غيره:

وأقبلتْ في بقايا السيف يقدمها إلى الخريبة شبخاها المضلان يـقودها عسكـر حتّىٰ إذا قربت وحللت رحلها في قيس عيلان ونبحت أكلباً بالحوأب ادّكرت فنادت الوبل لي والعول رُدّاني يا طلح إنّ رسول الله أخبرني بأنّ سيري هذا سيرً عدوان وانسنى لعَملى فيه ظهالمة ويها زبسير أفسيلاني أفيلاني فأقسما قسماً بسالله أنهما قد خلّف الماء خلف المنزل الثاني وطأطأت رأسها عمداً وقد علمت بأنّ أحسمد لم يُسخبر ببهتان

قال: فلمّا نزلت الخريبة قصدهم عثمان بن حنيف، وحاربهم فنداعوا إلى الصلح، فكتبوا بينهم كتاباً: إنّ لعثمان دار الإمارة وبيت المال والمسجد، إلى أن يصل إليهم على الله ، فقال طلحة لأصحابه في السرّ: والله لئن قدم على البصرة ليأخذَنّ بأعناقنا، فأتوا علىٰ عثمان بياتاً في ليلة ظلماء، وهو يصلّي بالناس العشاء الآخرة، وقتلوا منهم خمسين رجلاً، واستأسروه، ونتفوا شعره، وحلقوا رأسه، وحبسوه، فبلغ ذلك سهل بن حنيف، فكتب إليهما: أعطى الله عهداً، لئن لم تخلوا سبيله الأبلغن من أقرب الناس إليكما، فأطلقوه.

ثمّ بعثا عبد الله بن الزبير في جماعة إلى بيت المال، فقتل أبا سالمة الزطّي في خمسين رجلاً، وبعثت عائشة إلى الأحنف تدعوه فأبي، واعتزل بالجلحاء من البصرة في فرسخين، وهو في ستة آلاف.

فأمّر على الله سهل بن حنيف على المدينة، وقتم بن العبّاس على مكّة، وخرج عليًا في ستة آلاف إلى الربذة، ومنها إلىٰ ذي قار، وأرسل الحسن وعماراً إلى الكوفة، وكتب: من عبد الله ووليّه على أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة جبهة الأنصار، وسنام العرب، ثم ذكر فيه قتل عثمان وفعل طلحة والزبير وعائشة، ثمّ قال: إنَّ دار الهجرة قد قُلعت بأهلها، وجاشت جيش المرجل، وقامت الفتنة على ا

القطب، فأسرعوا إلى أميركم وبادروا عدوّكم.

فلمّا بلغا الكوفة، قال أبو موسى الاشعرى: يا أهل الكوفة اتّقوا الله، ولا تقتلوا أنفسكم، إنّ الله كان بكم رحيماً ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمّداً ﴾ الآية، فسكته عمار، فقال أبو موسى: هذاكتاب عائشة، تأمرني أن تكفّ أهل الكوفة، فلا تكوننّ لنا ولا علينا، ليصل إليهم صلاحهم، فقال عمّار: إنّ الله أمرها بالجلوس فقامت، وأمرنا بالقيام لندفع الفتنة فنجلس؟

فقام زيد بن صوحان ومالك الأشتر في أصحابهما وتهددوه، فلمّا أصبحوا قام زيد بن صوحان، وقرأ: ﴿الم \* أحسب الناس ان يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا يفتنون \* ثمّ قال: أيّها الناس، سيروا إلى أمير المؤمنين، وانفروا إليه أجمعين، تصيبوا الحقّ راشدين. ثمّ قال عمّار: هذا ابن عم رسول الله يستنفركم فأطيعوه، وتكلّم الحسن وقال: أجيبوا دعوتنا، وأعينونا على ما بلينا به.

فخرج قعقاع بن عمر، وهند بن عمر، وهيثم بن شهاب، وزيد بن صوحان، والمسيّب بن نجيّة، ويزيد بن قيس، وحجر بن عديّ، وابن مخدوج، والأشتر يوم الثالث في تسعة آلاف، فاستقبلهم على الله على فرسخ، وقال: مرحباً بكم أهل الكوفة، وفئة الإسلام، ومركز الدين.

وفي الفتوح للأعثم: أنه كتب أمير المؤمنين الله إلى طلحة والزبير: أمّا بعد، فإنّي لم أرد الناس حتّى أرادوني، ولم أبايعهم حتّى أكرهوني، وأنتما ممّن أراد بيعتي، ثمّ قال الله و وفعكما هذا الأمر قبل أن تدخلا فيه كان أوسع لكما من خروجكما منه بعد إقراركما.

وفي تاريخ البلاذري: أنه لمّا بلغ علياً للله قولهما «ما بايعناه إلاّ مكرهين» قال علي الله أقصى داراً، وأحرّ ناراً.

 الإصلاح بين المسلمين، فخبريني ما للنساء وقود العساكر والاصلاح بين الناس؟ وطلبت كما زعمت بدم عثمان، وعثمان رجل من بني أمّية، وأنت من بني تيم بن مرّة، ولعَمري إنّ الذي عرضك للبلاء، وحملك على العصبيّة، لاعظم إليك ذنباً من قتلة عثمان، وما غضبتُ حتّى أغضبتِ، ولا هجتُ حتّى هيّجتِ، فاتّقي الله يا عائشة، وارجعي إلى منزلك، واسبلي عليك سترك، وقالت عائشة: قد جل الأمر عن الخطاب.

وسأل ابن الكوّاء وقيس بن عباد أمير المؤمنين الله عن قتال طلحة والزبير، فقال: إنّهما بايعاني بالحجاز، وخلعاني بالعراق، فاستحللتُ قتالهما لنكثهما بيعتي. وفي تاريخ الطبري: قال يونس النحوي: فكّرت في أمر علي وطلحة والزبير: إن كانا صادقين أنّ عليّاً قتل عثمان، فعثمان هالك، وإن كذبا عليه، فهما هالكان. قال رجل من بني سعد:

صُنْتم حلائلكم وقُدتُم أمّكم هـذا لعـمرك قلة الإنصاف أمرت بـجرّ ذيـولها في بـيتها فـهوت تشـق البيد بـالإيجاف عـرضاً يـقاتل دونها ابناؤها بـالنبل والخـطي والأسـياف وقال الناشي:

ألا يا خليفة خير الورئ لقد كفر القوم إذ خالفوكا أدل الدليال على أنهم أتوك وقد سمعوا النص فيكا طغوا في الخريبة واستنجدوا بصفين والنهر إذ صالتوكا أناس هم حاصروا نعثلاً ونالوه بالقتل ما استأذنوكا في عجباً منهم إذ جنوا دما وبثاراته طالبوكا

وشكّت السهام الهودج حتّى كأنه جناح نسر أوشوك القنفذ، فقال أمير المؤمنين الله الله الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه المؤمنين الله عنه الله عنه عنه عنه الله عنه

وقال الله المحمّد بن أبي بكر: أنظر إذا عُرقب الجمل فأدرك أختك فوارها، فعرقب رجل منه، فدخل رجل ضبّي، ثم عرقب الأخرى عبد الرحمٰن، فوقع على جنبه، فقطع نسعه، فأتاه على الله ودقّ رمحه على الهودج، وقال: يا عائشة أهكذا أمرك رسول الله أن تفعلي؟ فقالت: يا أبا الحسن ظفرت فأحسن، وملكت فانسجح فقال لها محمّد بن أبي بكر: ما فعلت بنفسك، عصيت ربّك، وهتكت سترك، ثمّ أبحت حرمتك، وتعرّضت للقتل، ثمّ ذهب بها إلى دار عبد الله بن خلف الخزاعي، فقالت: أقسمتُ عليك أن تطلب عبد الله بن الزبير، فقال محمّد بن أبي بكر: إنه كان هدفاً للاشتر، فانصرف محمّد إلى العسكر فوجده، فقال: اجلس يا مشؤوم أهل بيته، فأتاها به، فصاحت وبكت، ثمّ قالت لمحمّد: يا أخي استأمن له من علي، فأتى أمير المؤمنين المّنتُه وأمّنتُ وأمّنتُه وأمّنتُه من علي، فأتى أمير المؤمنين المؤمنين المّنتُه وأمّنتُه منه الناس.

وكانت وقعة الجمل بالخريبة، ووقع القتال بعد الظهر، وانقضىٰ عند المساء. وكان مع أمير المؤمنين علي عشرون ألف رجل، منهم: البدريّون ثمانون رجلاً، وممّن بايع تحت الشجرة مائتان وخمسون، ومن الصحابة ألف وخمسمائة رجل. وكانت عائشة في ثلاثين ألف أو يزيدون، منها المكيّون ستمائه رجل. قال قتادة: قتل يوم الجمل عشرون ألفاً، وقال الكلبي: قتل من أصحاب على ألف راجل وسبعون فارساً.

راجع: مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب [٣: ١٤٩ ـ ١٦٢ ط ايران].

### بعض مواقف عائشة تجاه عثمان

ذكر الأميني في غديره [٩: ٧٧] نقلاً عن ابن سعد، قال: لمّا حصر عثمان كان مروان يقاتل دونه أشدّ القتال، وأرادت عائشة الحجّ وعثمان محصور، فأتاها مروان

وزيد بن ثابت وعبد الرحمٰن بن عتاب، فقالوا: يا أمّ المؤمنين، لو أقمتِ فإنّ أمير المؤمنين على ما ترين محصور، ومقامك ممّا يدفع الله عنه، فقالت: قد حلبت ظهري، وعريت غرائري، ولست أقدر علىٰ المقام، فأعادوا عليها الكلام، فأعادت عليهم مثل ما قالت لهم، فقام مروان، وهو يقول:

وحــرّق قــيس عــليّ البــلا دحــتيٰ إذا اســتعرتْ أجــذما

فقالت عائشة: أيّها المتمثل عليّ بالأشعار، ودِدتُ والله أنّك وصاحبك هذا الذي يعنيك أمره في رجل كلّ واحد منكما رحاً وانّكما في البحر، وخرجت إلى مكة.

وفي لفظ البلاذري: لما اشتد الأمر على عثمان، أمر مروان بن الحكم وعبد الرحمٰن بن عتاب بن اسيد، فأتيا عائشة وهي تريد الحجّ، فقالا لها: لو أقمتِ فلعلّ الله يدفع بك عن هذا الرجل، فقالت: وقد قرنتُ ركابي، وأوجبت الحجّ علىٰ نفسى، ووالله لا أفعل. فنهض وصاحبه، ومروان يقول:

وحــرّق قــيس عـليّ البــلا دحــتّىٰ إذا اضطرمت أجـذما فقالت عائشة: يا مروان: ودِدتُ والله أنه غرارةٌ من غرائري هـذه، وأنّي طوّقت حمله حتّىٰ أُلقيّه في البحر.

وذكر البلاذري أيضاً: أنه مرّ عبد الله بن العبّاس بعائشة، وقد ولاه عثمان الموسم، وهي بمنزل من منازل طريقها، فقالت: يابن عبّاس، إنّ الله قد آتاك عقلاً وفهماً وبياناً، فإيّاك أن تردّ الناس عن هذا الطاغيه ـ تعني عثمان ـ .

وفي لفظ الطبري: خرج ابن عبّاس فمرّ بعائشة في الصُلصل موضع على سبعة أميال من المدينة فقالت: يا ابن عبّاس، أنشدك الله فإنّك قد أعطيت لساناً إزعيلاً، أن تخذل هذا الرجل متعني عثمان وأن تشكّك فيه الناس، فقد بانت لهم بصائرهم، وانهجت ورفعت لهم المنابر، وتجلّبوا من البلدان لأمرٍ قد جمّ، وقد رأيت طلحة بن عبيد الله قد اتّخذ على بيوت الأموال والخزائن مفاتيح، فإن يل

يسر بسيرة ابن عمه أبي بكر على قال: قلت: يا أمّه، لو حدث بالرجل حدث ما فزع الناس إلا لصاحبنا ـ يعني عليّاً ـ فقالت: أيها عنك، إنّي لست أريد مكابرتك ولا مجادلتك، وحكاه ابن أبي الحديد.

قال الأميني: وأخرج عمر بن شبة من طريق عبيد بن عمرو القرشي، قال: خرجت عائشة وعثمان محصور، فقدم عليها رجل يقال له: أخضر، فقالت: ما صنع الناس؟ فقال: قتل عثمان المصريّين، قالت: إنّا لله وإنا إليه راجعون، أيقتل قوماً جاءوا يطلبون الحقّ ويُنكرون الظلم؟ والله لا نرضى بهذا، ثمّ قدم رجل آخر، فقالت: ما صنع الناس؟ قال: قتل المصريّون عثمان، قالت: العجب لأخضر زعم أنّ المقتول هو القاتل، فكان يضرب المثل: أكذب من أخضر. وأخرجه الطبري.

وقال في الغدير [٩: ١٦]: وفي لفظ الزهري، كما في أنساب البلاذري [ص٨٨]: كان في الخزائن سفط فيه حليّ، وأخذ منه عثمان، فحلّى به بعض أهله، فأظهروا عند ذلك الطعن عليه، وبلغ ذلك عثمان فخطب، فقال: هذا مال الله، أعطيه من شئتُ وأمنعه من شئتُ، فأرغم الله أنف من رغم، فقال عمّار: أنا والله أوّل من رغم أنفه من ذلك، فقال عثمان: لقد اجترأت عليّ يابن سميّة، وضربه حتى غشي عليه، فقال عمّار: ما هذا بأوّل ما أوذيت في الله، وأطلعت عائشة شعراً من رسول الله المنافقة ونعله وثياباً من ثيابه، ثمّ قالت: ما أسرع ما تركتم سنة نبيّكم، وقال عمرو بن العاص: هذا منبر نبيّكم، وهذه ثيابه، وهذا شعره لم يبل فيكم وقد بدّلتم وغيرّتم، فغضب عثمان حتى لم يدر ما يقول.

وفي الأنساب [٥: ٤٩]: انّ المقداد بن عمرو، وعمّار بن ياسر، وطلحة والزبير في عدّة من أصحاب رسول الله كَلَيْتُكُ كتبوا كتاباً، عدّدوا فيه أحداث عثمان، وخوّفوه ربّه، وأعلموه أنّهم مواثبوه إن لم يقلع، فأخذ عمّار الكتاب وأتاه به، فقرأ عثمان صدراً منه، فقال له: أعليّ تقدم من بينهم؟ فقال عمّار: لأنّي أنصحهم لك، فقال: كذبتَ يابن سميّة، فقال: أنا والله ابن سميّة وابن ياسر، فأمر عثمان غلمانه

بعض مواقف طلحة تجاه عثمان.....ب

فمدّوا بيديه ورجليه، ثمّ ضربه عثمان برجليه وهي في الخفّين على مذاكيره، فأصابه الفتق، وكان ضعيفاً كبيراً، فغشي عليه.

### بعض مواقف طلحة بن عبيد الله تجاه عثمان

قال الأميني في غديره [٩: ٩٣]: قال ابن أبي الحديد: كان طلحة بن عبيد الله من أشد الناس تحريضاً عليه، وكان الزبير دونه في ذلك، روي أنّ عثمان قال: ويْلِي على ابن الحضرمية . يعني طلحة . أعطيتُه كذا وكذا بهاراً ذهباً وهو يروم دمي، يحرّض على نفسى، اللهم لا تمتّعه به، ولقِّه عواقب بغيه.

قال: وروى الناس الذين صنّفوا في واقعة الدار: انّ طلحة كان يوم قتل عثمان مقنّعاً بثوب، قد استتربه عن أعين الناس، يرمي الدار بالسهام، ورووا أيضاً أنّه لما امتنع على الذين حصروه الدخول من باب الدار، حملهم طلحة إلى دار لبعض الأنصار، فأصْعدَهم إلى سطحها، وتسوّرُوا منها على عثمان داره، فقتلوه.

راجع: شرح النهج [٢: ٤٠٤].

وأخرج المدائني في كتاب مقتل عثمان قال: دفن عثمان بين المغرب والعتمة، ولم يشهد جنازته إلا مروان وابنة عثمان وثلاثة من مواليه، فرفعت ابنته صوتها تندبه، وقد جعل طلحة ناساً هناك أكمنهم كميناً، فأخذتهم الحجارة وصاحوا: نعثل نعثل، فقالوا: الحائط الحائط، فدّفن في حائط هناك.

وأخرج الواقدي قال: لمّا قتل عثمان تكلّموا في دفنه، فقال طلحة: يدفن بدير سلع \_ يعني مقابر اليهود \_ ورواه الطبري في تاريخه [٥: ١٤٣] غير أنّ فيه مكان طلحة رجل.

وذكر ابن عبد البرّ في الاستيعاب بهامش الإصابة للعسقلاني [٢: ١٩٢] في ترجمة الأحنف بن قيس: انّه لمّا قدمت عائشة البصرة أرسلت إلى الأحنف بن

قيس، فأبئ أن يأتيها، ثمّ أرسلت إليه فأتاها، فقالت: ويحك يا أحنف، بم تعتذر إلى الله من ترك جهاد قتلة أمير المؤمنين عثمان؟ أمن قلّة العدد؟ أو أنتك لا تطاع في العشيرة؟ قال: يا أمّ المؤمنين ما كبرت السنّ ولا طال العهد، وانّ عهدي بك عام أوّل، تقولين فيه وتنالين منه، قالت: ويحك يا أحنف، أنّهم ماصوه موص الإناء، فقتلوه، قال: يا أمّ المؤمنين إنّى آخذ بأمرك وانت راضية، وأدعه وانت ساخطة.

### مقتل طلحة بن عبيد الله وقاتله

ذكر الأميني في غديره [٩: ٩٦] نقلاً عن ابن عساكر [٧: ٨٤] قال:كان مروان بن الحكم في الجيش ـ مع طلحة يوم الجمل ـ فقال: لا أطلب بثاري بعد اليوم، فهو الذي رمي طلحة فقتله.

قال حافظ المغرب ابن عبد البرّ في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب [٢ ٢٤]: لا يختلف العلماء الثقات في أنّ مروان قتل طلحة يومئذٍ وكان في حزبه.

وأخرج من طريق أبي سبرة، قال: نظر مروان إلىٰ طلحة يوم الجمل، فقال: لا أطلب بثأري بعد اليوم، فرماه بسهم فقتله.

وأخرج من طريق يحيئ بن سعيد، عن عمّه أنّه قال: رمئ مروان طلحة بسهم ثمّ التفت إلى أبان بن عثمان، فقال: قد كفينا بعض قتلة أبيك.

وأخرج من طريق قيس نقلاً عن أبي شيبة، أنّ مروان قتل طلحة، ومن طريق وكيع وأحمد بن زهير باسنادهما، عن قيس بن أبي حازم حديث: لا أطلب بثأري بعد اليوم.

وأخرج الحاكم في المستدرك [٣: ٣٠٠] من طريق عكراش، قال: كنّا نقاتل عليّاً مع طلحة ومعنا مروان، قال: فانهزمنا، فقال مروان: لا أدرك بثأري بعد اليوم من طلحة، فرماه بسهم فقتله.

وفي الاصابة [٢: ٢٣٠] للعسقلاني، قال: روى ابن عساكر من طرق متعدّدة، أنّ مروان بن الحكم هو الذي رماه فقتله، وأخرجه أبو القاسم البغوي بسند صحيح عن الجارود بن أبي سبرة، قال: لمّاكان يوم الجمل نظر مروان إلى طلحة، فقال: لا أطلب بعد اليوم بثأري، فنزع بسهم فقتله.

وأخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم، أنّ مروان بن الحكم رأى طلحة في الخيل، فقال: هذا أعان على عثمان، فرماه بسهم في ركبته فما زال الدم يسيح حتى مات. وأخرجه الحاكم في المستدرك [٣٧٠].

وأخرج عبد الحميد بن صالح عن قيس، والطبراني من طريق يحيى بن سليمان الجعفي، عن وكيع بهذا السند، قال: رأيت مروان بن الحكم حين رمى طلحة يومئذ بسهم، فوقع في عين ركبته، فما زال الدم يسيح حتّى مات.

قال الأميني: يوجد حديث قتل مروان بن الحكم طلحة بن عبيد الله أخذاً بثأر عثمان في مروج الذهب [۲: ۱۱] العقد الفريد [۲: ۲۷۹] مستدرك الحاكم [۳: ۳۷] الكامل لابن الاثير [۳: ۱۰۶] صفة الصفوة لابن الجوزي [۱: ۱۳۲] أسد الغابة [۳: ۲۱] دول الإسلام للذهبي [۱: ۱۸] تاريخ ابن كثير [۷: ۲٤۷] تذكرة الخواصّ لابن الجوزي [ص ٤٤] مرآة الجنان لليافعي [۱: ۹۷] تهذيب التهذيب للعسقلاني [٥: ۲۱] تاريخ ابن شحنة بهامش الكامل [۷: ۱۸۹].

وأخرج ابن سعد بالاسناد عن شيخ من كلب، قال: سمعت عبد الملك بن مروان يقول: لو لا أمير المؤمنين مروان أخبرني أنه قتل طلحة، ما تركت أحداً من ولد طلحة إلا قتلته بعثمان.

وأخرج الحميدي في النوادر من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن مروان، قال: دخل موسى بن طلحة على الوليد، فقال له الوليد: ما دخلت عليّ قطّ إلاّ هممت بقتلك، لو لا أنّ أبي أخبرني أنّ مروان قتل طلحة. تهذيب التهذيب [٥:

وذكر ابن ابي الحديد في شرح النهج [٢: ٥٠٠] أنه لمّا نزل طلحة والزبير السبخة موضع بالبصرة مأتاه عبد الله بن الحكيم التميمي لكتب كانا كتباها إليه، فقال لطلحة: يا أبا محمّد أما هذه كتبك إلينا؟ قال: بلئ، فكتبت أمس تدعونا إلى خلع عثمان وقتله، حتّى إذا قتلته أتيتنا ثائراً بدمه، فلعمري ما هذا رأيك، لا تريد إلا هذه الدنيا، مهلاً إذا كان هذا رأيك فلم قبلت من علي الله ما عرض عليك من البيعة؟ فبايعته طائعاً راضياً، ثمّ نكثت بيعتك، ثمّ جئت لتدخلنا في فتنتك. الحديث.

وقال المحبّ الطبري في الرياض [٢: ٢٥٩]: المشهور أنّ مروان بن الحكم هو الذي قتله، رماه بسهم، وقال: لا أطلب بثأري بعد اليوم، وذلك زعموا أنّ طلحة كان ممّن حاصر عثمان واشتد عليه.

وفي الأنساب للبلاذري [٥: ١٣٥] عن روح بن زنباع أنّه قال: رمئ مروان طلحة، فاستقادمنه لعثمان. الغدير [٩: ٩٨].

# بعض مواقف الزبير بن العوام مع عثمان

ذكر الأميني في غديره [٩: ١٠١] ما أخرجه الطبري في تاريخه [٥: ٢٠٤] والمسعودي في مروج الذهب [٢: ١٠] وابن الأثير في الكامل [٣: ١٠١] في حديث واقعة الجمل: خرج علي على فرسه، فدعا الزبير، فتواقفا، فقال على للزبير: ما جاء بك؟ قال: أنت ولا أراك لهذا الأمر أهلاً، ولا أولى به منّا، فقال له علي: ولست له أهلاً بعد عثمان؟ قد كنّا نعدّك من بني عبد المطلب، حتّى بلغ ابنك ابن السوء، ففرّق بيننا وبينك، وعظم عليه أشياء، فذكر أنّ النبيّ مَلَيُشَقَقُ مرّ عليهما، فقال لعلي: ما يقول ابن عمّنك؟ \_ يعنى الزبير \_ ليقاتلنّك وهو لك ظالم.

فانصرف عنه الزبير، وقال: فإنّي لا أقاتلك، فرجع إلى ابنه عبد الله، فقال: مالي في هذه الحرب بصيرة، فقال له إبنه: إنّك قد خرجت على بصيرة، ولكنّك رأيت رايات ابن أبي طالب وعرفت انّ تحتها الموت فجبنت، فأحفظه حتّى أرعد وغضب، فقال: ويحك إنّي قد حلفت له الا أقاتله، فقال له ابنه: كفر عن يمينك بعتق غلامك ـ سرجيس ـ فأعتقه، وقام في الصفّ معهم، وكان علي قال للزبير: أتطلب منّى دم عثمان؟ وأنت قتلته، سلّط الله على أشدّنا عليه اليوم ما يكره.

وفي شرح النهج [٢: ٤٠٤]: كان طلحة من أشد الناس تحريضاً على عثمان، وكان الزبير دونه في ذلك، رووا أنّ الزبير كان يقول: أقتلوه فقد بدّل دينكم، فقالوا له: إنّ ابنك يحامي عنه بالباب، فقال: ما أكره أن يُقتل عثمان ولو بُدئ بابني، إنّ عثمان لجيفة على الصراط غداً.

وقال البلاذري في [٥: ١٤] وجدت في كتاب لعبد الله بن صالح العجلي ذكروا: أنّ عثمان نازع الزبير، فقال: إن شئت تقاذفنا، فقال عثمان: بماذا بالبعير يا أبا عبد الله؟ قال: لا والله، ولكن بطبع خباب، وريش المقعد، وكان خباب يطبع السيوف، والمقعد يريش النبل.

فهذا نزر يسير وغيض من فيض فيما اطلعنا الله عليه بمنّه وفضله من الأحاديث النبويّة والأخبار المصطفويّة، التي ما زالت شاهدة وظلّت دالّة على أفضليّة من اختاره الله من أهل أرضه بعد مصطفاه الأعظم المعلقيّة. والحمد لله ربّ العالمين.

#### الخاتمة

# جوامع فضائل الامام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الله واحتجاجه الله على أبي بكر

ولنختم هذا الكتاب بما دل من البراهين الساطعة، والحجج القاطعة، التي ما زالت شاهدة إلى يوم الناس هذا، على أفضليّة أمير المؤمنين الله وعظيم ما تفرّد به ممّا منّ الله عليه دون غيره من أجلاء القرابة والصحابة من جلائل المكرمات، والمفاخر العاليات، وأقرّبها الخليفة الأوّل لمّا احتجّ بها عليه في أمر الخلافة.

وذلك كما رواه الشيخ الأقدم الصدوق، غرّة جبهة الزمان، إنسان العين وعين الإنسان، المتفاني في ترويج الحقّ وإذاعته، ونشر حقائق الدين وإعلاء كلمته، صاحب التصانيف التي طبق ذيوع صيتها الآفاق، ولا يعتريها من مرور الشهور محاق، أحد الأعلام الذين تناقلوا الخبر عن النبي المشطّق والأثمّة الاثني عشر، ونوّروا مناهج الأقطار بأنوار المآثر والآثار، البحر المتلاطم الزخّار، شيخ مشايخ الحديث والأخبار، أمّا الحديث فهو إمام درايته، وأمّا الفقه فهو حامل رايته، وأمّا الكلام فهو ابن بَجدته، مولانا الأجل أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن موسئ بن بابويه القمّي في كتابه الخصال [ص ٥٤٨].

قال: حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدّثنا عبد الرحمٰن بن محمّد الحسني، قال: حدّثنا أبو جعفر محمّد بن حفص الخثعمي، قال: حدّثنا الحسن بن عبد الله التغلبي، قال: حدّثني أحمد بن عبد الله التغلبي، قال: حدّثني أحمد بن عبد الحميد، قال: حدّثنى حفص بن منصور العطّار، قال: حدّثنا أبو سعيد الورّاق، عن

أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه المتبيرة، قال: لمّا كان من أمر أبي بكر وبيعة الناس له، وفعلهم بعلي بن أبي طالب ما كان، لم يزل أبو بكر يُظهر له الانبساط، ويرى منه انقباضاً، فكبر ذلك على أبي بكر، فأحبّ لقاءه، واستخراج ما عنده والمعذرة إليه، لما اجتمع الناس عليه وتقليدهم إيّاه أمر الأمة. وقلّة رغبته في ذلك وزهده فيه، أتاه في وقت غفلة وطلب منه الخلوة، وقال له: يا أبا الحسن ما كان هذا الأمر مواطأة منّي، ولا رغبة فيما وقعتُ فيه، ولا حرصاً عليه، ولا ثقة بنفسي فيما تحتاج إليه الأمّة، ولا قوّة لي لمال ولا كثرة العشيرة، ولا ابتزاز له دون غيري، فمالك تضمر عليّ ما لم أستحقه منك وتظهر لي الكراهة فيما صِرتُ إليه وتنظر إليّ بعين السآمة منّي؟!

قال: فقال على الله في اله على الله عليه إذا لم ترغب فيه، ولا حرصت عليه ولا وثقت بنفسك في القيام به، وبما يُحتاج منك فيه؟

فقال أبو بكر: حديث سمعته من رسول الله الله الله الله الله على على ضلال، فلمّا رأيت اجتماعهم اتّبعت حديث النبيّ الله الله وأحَلت أن يكون اجتماعهم على خلاف الهدى، وأعطيتهم قود الإجابة، ولو علمت أنّ أحداً بتخلّف لا متنعت.

قال أبو بكر: ما علمت بتخلّفهم إلاّ بعد إبرام الأمر، وخفت إن دفعت عنّي الأمر أن يتفاقم إلى أن يرجع الناس مرتدّين عن الدين، وكان ممارستكم إليّ إن

أجبتم أهون مؤونة على الدين، وابقى له من ضرب الناس بعضهم ببعض فيرجعوا كفّاراً، وعلمت أنسّك لست بدوني في الإبقاء عليهم وعلىٰ أديانهم.

قال على الله المربما يستحقّه؟ فقال أبو بكر: بالنصيحة والوفاء، ورفع المداهنة، والمحاباة، وحسن السيرة، وإظهار العدل، والعلم بالكتاب والسنّة، وفصل الخطاب، مع الزهد في الدنيا، وقلّة الرغبة فيها، وإنصاف المظلوم من الظالم القريب والبعيد، ثمّ سكت.

قال النه فأنشدك بالله أنا صاحب الآية ﴿ يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شرّه مستطيراً ﴾ [الدهر: ٨] أم أنت؟ قال: بل أنت. قال النه فأنشدك بالله، أنت الفتى

الذي نودي في السماء «لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على »؟ قال: بل أنت. قال الله في السماء «لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على »؟ قال: بل أنت الذي ردّت له الشمس لوقت صلاته فصلاها، ثمّ توارت أم أنا؟ قال: بل أنت.

قال طلية: فأنشدك بالله، أنت الذي حباك رسول الله كالي برايته يوم خيبر ففتح الله له أم أنا؟ قال: بل أنت. قال الله كاليه: أنشدك بالله، أنت الذي نفست عن رسول الله كالي كربته وعن المسلمين بقتل عمرو بن عبد ود أم أنا؟ قال: بل أنت. قال الله كانشدك بالله أنت الذي ائتمنك رسول الله كالي على رسالته إلى الجن فأجابت أم أنا؟ قال: بل أنت.

قال عليه: فأنشدك بالله، أنا الذي اختارني رسول الله المنظمة وزوّجني ابنته فاطمة، وقال: الله زوّجك، أم أنت؟ قال: بل أنت. قال عليه فأنشدك بالله، أنا والد الحسن والحسين ريحانتيه للذين قال فيهما: «هذان سيّدا شباب أهل الجنّة وأبوهما خير منهما» أم أنت؟ قال: بل أنت.

قال 繼: فأنشدك بالله، أنا الذي بشّرني رسول الله 國際 بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين على تأويل القرآن أم أنت؟ قال: بل أنت. قال 繼: فأنشدك بالله، أنا الذي شهدت آخر كلام رسول الله 國際 ووليت غسله ودفنه أم أنت؟ قال:

بل أنت، قال الله فانشدك بالله الذي دل رسول الله المنظم القضاء بقوله: «علم القضاء بقوله: «علمي أقضاكم» أم أنت؟ قال: بل أنت.

قال الله عليه الله على الله أنت الذي قدم بين يدي نجوى رسول الله عَلَيْتُكُ صدقة فناجاه أم أنا إذ عاتب الله قوماً، فقال: ﴿ أَأَشَفَقَتُم أَن تَقَدَّمُوا بِين يدي نجواكم صدقات ﴾ [المجادلة: ١٣]؟ قال: بل أنت. قال الله عَلَيْهُ: فأنشدك بالله، أنت الذي قال فيه رسول الله عَلَيْهُ لفاطمة عَلَيْهُ: «زوّجتك أوّل الناس إيماناً وأرجحهم إسلاماً» في كلام له أم أنا؟ قال: بل أنت.

فلم يزل الله يَعدُّ عليه مناقبه التي جعل الله عزّوجلٌ له دونه ودون غيره، ويقول له أبو بكر: بل أنت، ويقول: فبهذا وشبهه يستحقّ القيام بأمور أمّة محمّد الله وعن رسوله وعن دينه، وأنت خلو ممّا يحتاج إليه أهل دينه؟

قال: فبكي أبو بكر، وقال: صدقت يا أبا الحسن أَنظِرني يومي هذا، فأدبّر ما

أنا فيه وما سمعتُه منك. قال: فقال له على الله الك ذلك يا أبا بكر.

فرجع من عنده وخلا بنفسه يومه، ولم يأذن لأحد إلى الليل، وعمر يتردّد في الناس لما بلغه من خلوته بعلي الله في ليلته، فرأى رسول الله الله علي الله منامه متمثلاً له في مجلسه، فقام إليه أبو بكر ليسلم عليه، فولّى وجهه، فقال أبو بكر: يا رسول الله هل أمرت بأمر فلم أفعل؟ فقال رسول الله الله الله الله الله عليك وقد عاديت الله ورسوله؟ ردّ الحقّ إلى أهله، قال: فقلت: من أهله؟ قال الله على عاتبك عليه وهو على. قال: فقد رددت عليه يا رسول الله بأمرك.

قال: فأصبح وبكئ وقال لعلي الله الله الله الأمر، وقال له: أخرج إلى مسجد رسول الله الله الأمر وأحبر الناس بما رأيتُ في ليلتي وما جرئ بيني وبينك، فأخرج نفسي من هذا الأمر وأسلّم عليك بالإمرة. قال: فقال له على الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

فخرج من عنده متغيراً لونه، فصادفه عمر وهو في طلبه، فقال له: ما حالك يا خليفة رسول الله؟ فأخبره بماكان منه وما رأى وما جرى بينه وبين علي الله ، فقال له عمر: أنشدك بالله يا خليفة رسول الله، أن تغتر بسحر بني هاشم، فليس هذا بأوّل سحر منهم، فما زال به حتى ردّه عن رأيه، وصرفه عن عزمه، ورغّبه فيما هو فيه، وأمره بالثبات عليه والقيام به.

القتاد: شجر له شوك. وخرط القتاد: انتزاع قشر أو شوكة باليد من أعلاه إلى أسفله.

٢١٦ .....البيان الجلى

# احتجاجه الله على الناس يوم الشورى

وفي رواية أخرى كما في [ص٥٥٥] من نفس المصدر:

قال: حدّ ثني أبي ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنهما، قالا: حدّ ثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحكم بن مسكين الثقفيّ، عن أبي الجارود وهشام بن أبي ساسان وأبي طارق السرّاج، عن عامر بن واثلة، قال: كنت في البيت يوم الشورئ، فسمعت عليّاً الله وهو يقول: استخلف الناس أبا بكر وأنا والله أحقّ بالأمر وأولى به منه، واستخلف أبو بكر عمر وأنا والله أحقّ بالامر وأولى منه، إلاّ أنّ عمر جعلني مع خمسة وأنا سادسهم، لا يعرف لهم عليّ فضل، ولو أشاء لاحتججت عليهم بما لا يستطيع عربيّهم ولا عجميّهم المعاهد منهم والمشرك تغيير ذلك.

يا رسول الله هو رمِد ما يطرَف، فقال: جيئوني به. فلمّا قمت بين يديه تفل في عيني، وقال: «اللهم أذهِبْ عنه الحرّ والبرد» فأذهب الله عني الحرّ والبرد إلى ساعتي هذه، فأخذت الراية فهزم الله المشركين وأظفرني بهم، غيري؟ قالوا: اللهمّ لا.

قال الله على الله على فيكم أحد له أخ مثل أخبي جعفر المزيّن بالجناحين في الجنّة، يحلّ فيها حيث يشاء غيري؟ قالوا: اللهم لا. قال الله الله عمّ مثل عمّي حمزة أسد الله وأسد رسوله وسيّد الشهداء غيري؟ قالوا: اللهم لا.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين لم توجد في المصدر بل نقلت من هامشه.

لابن مريم مثلاً، فأنزل الله عزّوجل ﴿ ولمّا ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدّون (قال: يضجّون) \* وقالوا ألهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلاّ جدلاً بل هم قوم خصمون \* إن هر إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل \* ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الارض يخلفون ﴾ [الزخرف: ٥٨ - ٦٦] غيري؟ قالوا: اللهمّ لا.

قال الله الله كما قال لي «إنّ الله على الله على الله على الله كما قال لي «إنّ طوبئ شجرة في الجنّة أصلها في دار علي، ليس من مؤمن إلاّ وفي منزله غصن من أغصانها» غيري؟ قالوا: اللهمّ لا.

قال طلط: نشدتكم بالله، هل فيكم أحد قال له رسول الله كاللططية: «تقاتل على سنتى وتبرّ ذمّتى» غيري؟ قالوا: اللهمّ لا.

قال الله: نشدتكم بالله هل سمعتم رسول الله يقول: «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة، إلا سببي ونسبي» فأيّ سبب أفضل من سببي، وأيّ نسب أفضل من

قال: نشد تكم بالله هل فيكم احد قال له رسول الله كَالْتُكُوّّ: «إن الله خلق الخلق ففرقهم فرقتين، فجعلني من خير الفرقتين، ثم جعلهم شعوباً فجعلني في خير شعبه، ثم جعلهم بيوتاً فجعلني في خير شبيلة، ثم جعلهم بيوتاً فجعلني في خير بيت، ثم اختار من أهل بيتي أنا وعلياً وجعفراً وجعلني خيرهم فكنت نائماً بين ابني ابي طالب فجاء جبرئيل ومعه ملك فقال: يا جبرئيل، إلى أي هؤلاء أرسلت؟ فقال: إلى هذا، ثم أخذ بيدي فأجلسني» غيري؟ قالوا: اللهم لا.

قال طلح : نشدتكم بالله، هل فيكم أحد وقى رسول الله كالمستخلص حيث جاء المشركون يريدون قتله فاضطجعت في مضجعه وذهب رسول الله كالمستخلص نحو الغار فهم يرون أتي أنا هو، فقالوا: أين ابن عمّك؟ فقلت: لا أدري، فضربوني حتى كادوا يقتلونني غيري؟ قالوا: اللهم لا.

وامرني أن أبلغكموه، فهل سمعتم؟ قالوا: نعم قد سمعناه، أما إنّ فيكم من يقول: قد سمعت وهو يحمل الناس على كتفيه ويعاديه، قالوا: يا رسول الله أخبرنا بهم، قال: أما إنّ ربّي قد أخبرني بهم، وأمرني بالإعراض عنهم لأمر قد سبق، وإنّما يكتفى أحدكم بما يجد لعلى في قلبه» غيري؟ قالوا: اللهم لا.

قال طلط نشدتكم بالله، هل فيكم أحد قتل من بني عبد الدار تسعة مبارزة غيري؟ كلّهم يأخذ اللواء، ثم جاء صؤاب الحبشي مولاهم، وهو يقول: والله لا أقتل بسادتي إلا محمّداً، قد ازبد شدقاه واحمرّت عيناه، فاتقيتموه وحُدتم عنه، وخرجت إليه، فلمّا أقبل كأنه قبّة مبنيّة، فاختلفت أنا وهو ضربتين فقطعته بنصفين، وبقيت رجلاه وعجزه وفخذه قائمة على الأرض، ينظر إليه المسلمون ويضحكون منه عيري؟ قالوا: اللهم لا.

أقول: فلعلّ من تلكم الأسباب العظام، تقاعدت قوم من أجلّاء الصحابة عن بيعة أبي بكر، وكرهوا تربُّعه علىٰ سنام الخلافة، وتقدّمه علىٰ من هو أفضل منه في كلّ شيء؛ لأنّ تقديم المفضول علىٰ الفاضل في نظر الكرام ممّا يقدح في المروءة، ولا يستسيغه أرباب العقول السليمة، ويأباه ذوو الطباع الكريمة والنفوس المستقيمة.

وقد قال عزّ من قائل حكيم: ﴿ أَفَمَن يَهِدِي إِلَىٰ الْحَقّ أَحَقّ أَن يُتّبِع أَم مَن لا يَهِدِي إِلاَّ أَن يُهَدَىٰ فَمَالُكُم كَيف تحكمون ﴾ [برنس: ٣٥].

# الذين أنكروا على أبي بكر جلوسه في الخلافة وتقدّمه على علي الله

قال الشيخ المؤلّف في نفس المصدر [ص ٤٦١]: حدّثنا على بن أحمد بن أبي عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، قال: حدّثني أبي عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله البرقي، قال: حدّثني النَّهيكي، قال: حدّثنا أبو محمّد خلف بن سالم، قال:

حدّثنا محمّد بن جعفر، قال: حدّثنا شعبة، عن عثمان بن المغيرة، عن زيد بن وهب، قال: كان الذين أنكروا على أبي بكر جلوسه في الخلافة، وتقدّمه على علي ابن أبى طالب عليه اثنى عشر رجلاً من المهاجرين والأنصار.

وكان من المهاجرين خالد بن سعيد بن العاص، والمقداد بن الأسود، وأبيّ بن كعب، وعمّار بن ياسر، وأبو ذرّ الغفاري، وسلمان الفارسي، وعبد الله بن مسعود، وبريدة الأسلمي. وكان من الأنصار خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين، وسهل بن حنيف، وأبو أيّوب الأنصاري، وأبو الهيثم بن التيّهان، وغيرهم.

فلمّا صعد المنبر ـ يعني أبا بكر ـ تشاوروا بينهم في أمره، فقال بعضهم: هلّا نأتيه فننزله عن منبر رسول الله المحقق ، وقال آخرون: إن فعلتم ذلك أعنتم على أنفسكم، وقال الله عزّوجلّ: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ [البقرة: ١٩٢] ولكن امضوا بنا إلى علي بن أبي طالب الله نستشيره ونستطلع أمره، فأتوا عليّا الله فقالوا: يا أمير المؤمنين ضيّعت نفسك، وتركت حقّاً أنت أولى به، وقد أردنا أن نأتي الرجل، فننزله عن منبر رسول الله المحقق ، فإنّ الحقّ حقّك وأنت أولى بالأمر منه، فكرهنا أن ننزله بدون مشاورتك.

فقال لهم على الله إن فعلتم ذلك ماكنتم إلا حرباً لهم، ولاكنتم إلاكالكحل في العين، أو كالملح في الزاد. وقد اتفقت الأمّة التاركة لقول نبيّها والكاذبة على ربّها، ولقد شاورت في ذلك أهل بيتي، فأبو إلا السكوت، لما تعلمون من وغر صدور القوم، وبغضهم لله عزّوجلّ ولأهل بيت نبيّه والله وأنّهم يطالبون بثارات الجاهليّة، والله لو فعلتم ذلك لشهروا سيوفهم مستعدّين للحرب والقتال، كما فعلوا ذلك حتّى قهروني وغلبوني على نفسي، ولبّبوني وقالوا لي: بايع وإلا قتلناك، فلم أجد حيلة إلا أن أدفع القوم عن نفسي، وذاك أنّي ذكرت قول رسول الله وللسبر على إنّ القوم إذا نقضوا أمرك، واستبدّوا بها دونك، وعصوني فيك، فعليك بالصبر حتّى ينزل الأمر، ألا وإنّهم سيغدرون بك لا محالة، فلا تجعل لهم سبيلاً إلى إذ لالك

وسفك دمك، وإنّ الأمّة ستغدر بك بعدي، كذلك أخبرني جبرئيل الله عن ربّي تبارك وتعالى»، ولكن ائتوا الرجل فأخبروه بما سمعتم من نبيّكم، ولا تجعلوه في شبهة من أمره، ليكون ذلك أعظم للحجّة عليه، وأزيد وأبلغ في عقوبته إذا أتى ربّه، وقد عصى نبيّه وخالف أمره.

قال: فانطلقوا حتى حفّوا بمنبر رسول الله ﷺ يوم جمعة، فقال للمهاجرين: إنّ الله عزّوجلّ بدأبكم في القرآن، فقال: ﴿لقد تاب الله علىٰ النبيّ والمهاجرين والأنصار﴾ [النوبة: ١١٧] فبدأبكم.

فقال عمر بن الخطّاب: اسكت يا خالد، فلست من أهل المشورة، ولا ممّن يُرضىٰ بقوله.

فقال خالد: اسكت يابن الخطّاب، فوالله إنّك لتعلم أنّك تنطق بغير لسانك، وتعتصم بغير أركانك، والله إن قريشاً لتعلم أنّي أعلاها حسباً، وأقواها أدباً، وأجملها ذكراً، وأقلها غنى من الله ورسوله؛ وأنك ألامها حسباً، وأقلها عدداً، وأخملها ذكراً، وأقلها من الله عزّوجلّ ومن رسوله، وأنّك لجبان عند الحرب، بخيل

في الجدب، لئيم العنصر، مالك في قريش مفخر، قال: فأسكته خالد، فجلس.

ثمّ قام أبو ذرّ رحمة الله عليه، فقال بعد أن حمد الله وأثنىٰ عليه: أمّا بعد، يا معشر المهاجرين والأنصار، لقد علمتم وعلم خياركم أنّ رسول الله الله قال: «الامر لعلي الله بعدي، ثم للحسن والحسين الله ثمّ في أهل بيتي من ولد الحسين، فاطّرحتم قول نبيّكم، وتناسيتم ما أوعز إليكم، واتبعتم الدنيا، وتركتم نعيم الآخرة، الباقية التي لا يُهدّم بنيانها، ولا يزول نعيمها، ولا يحزن أهلها، ولا يموت سكّانها، وكذلك الأمم التي كفرت بعد أنبيائها، بدّلت وغيّرت، فحاذيتموها حذوة القدّة بالقدّة، والنعل بالنعل، فعمّا قليل تذوقون وبال أمركم، وما الله بظلام للعبيد.

قال: ثمّ قام سلمان الفارسي في فقال: يا أبا بكر إلى من تستند [في] أمرك إذا نزل بك القضاء، وإلى من تفزع إذا سئلت عمّا لا تعلم، وفي القوم من هو أعلم منك، وأكثر في الخير أعلاماً ومناقب منك، وأقرب من رسول الله قرابة وقدمة في حياته، قد أوعز إليكم فتركتم قوله، وتناسيتم وصيّته، فعمّا قليل يصفو لكم الأمر حين تزورون القبور، وقد أثقلت ظهرك من الأوزار لو حملت إلى قبرك لقدِمت على ما قدّمت، فلو رجعت إلى الحق، وأنصفت أهله، لكان ذلك نجاة لك يوم تحتاج إلى عملك، وتُفرد في حفرتك بذنوبك عمّا أنت له فاعل، وقد سمعت كما سمعنا، ورأيت كما رأينا، فلم يروعك ذلك عمّا أنت له فاعل، فالله الله في نفسك، فقد أعذر من أنذر.

ثمّ قام المقداد بن الأسود رحمة الله عليه، فقال: يا أبا بكر اربع (١) على نفسك، وقس شبرك بفترك، والزم بيتك، وابكِ على خطيئتك، فإنّ ذلك أسلم لك في

<sup>(</sup>١) اربع علىٰ نفسك: أي توقّف واقتصر علىٰ حدّك. وقس شبرك بفترك: أي: لا تتجاوز الحدّ والفتر: ما بين الابهام والسّبابه.

حياتك ومماتك، ورد هذا الأمر إلى حيث جعله الله عزّوجل ورسوله، ولا تركن إلى الدنيا، ولا يغرنك من قد ترئ من أوغادها (١)، فعمّا قليل تضمحل عنك دنياك، ثمّ تصير إلى ربّك فيجزيك بعملك، وقد علمت أنّ هذا الأمر لعلي الله المرابعة وهو صاحبه بعد رسول الله المرابعة وقد نصحتك إن قبلت نصحى.

ثم قام بريدة الأسلمي، فقال: يا أبا بكر نسيت أم تناسيت، أم خادَعَتك نفسك، أما تذكر إذ أمرنا رسول الله الشرائي فسلمنا على على الله بإمرة المؤمنين، ونبيّنا بين أظهرنا، فاتق الله ربّك، وأدرك نفسك قبل أن لا تدركها، وأنقذها من هلكتها، ودع هذا الأمر، ووكله إلى من هو أحقّ به منك، ولا تماد في غيّك، وارجع وأنت تستطيع الرجوع، فقد نصحتك نصحي، وبذلت لك ما عندي. فإن قبلت ورُشدت.

ثمّ قام عبد الله بن مسعود، فقال: يا معشر قريش قد علمتم وعلم خياركم أنّ أهل بيت نبيّكم أقرب إلى رسول الله كالشيخ منكم، وإن كنتم إنّما تدّعون هذا الأمر بقرابة رسول الله كالشيخ وتقولون: إن السابقة لنا، فأهل بيت نبيّكم أقرب إلى رسول الله منكم، وأقدم سابقة منكم، وعلى بن أبي طالب الله صاحب هذا الأمر بعد نبيّكم، فأعطوه ما جعله الله له، ولا ترتدّوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين.

ثم قام عمّار بن ياسر، فقال: يا ابا بكر لا تجعل لنفسك حقاً جعله الله عزّوجل لغيرك، ولا تكن أوّل من عصى رسول الله كالله وخالفه في أهل بيته، واردد الحقّ إلى أهله، تخفّ ظهرك، وتقل وزرك، وتلقى رسول الله كالله وهو عنك راض، ثمّ تصير إلى الرحمن، فيحاسبك ويسألك عمّا فعلت.

<sup>(</sup>١) الوغد: الضعيف العقل، الأحمق، الدنيء.

ثمّ قام أبو الهيثم بن التيّهان، فقال: يا أبا بكر أنا أشهد على النبي الشيّق أنه أقام عليّاً، فقالت الأنصار: ما أقامه إلاّ للخلافة، وقال بعضهم: ما أقامه إلاّ ليُعلم الناس أنّه وليّ من كان رسول الله الشّائي مولاه، فقال الشّائي : «إنّ أهل بيتي نجوم أهل الأرض، فقدّموهم ولا تَقدَّموهم».

ثمّ قام سهل بن حنيف، فقال: أشهد أنّي سمعت رسول الله اللي قال على المنبر: «إمامكم من بعدي على بن أبي طالب الله وهو أنصح الناس لأمّتي».

ثمّ قام أبو أيّوب الأنصاري، فقال: اتّقوا الله في أهل بيت نبيّكم، وردّوا هذا الأمر إليهم، فقد سمعتم كما سمعنا، في مقام بعد مقام من نبيّ الله ﷺ أنّهم أولى منكم، ثمّ جلس.

ثمّ قام زيد بن وهب، فتكلّم، وقام جماعة من بعده، فتكلّموا بنحو هذا، فأخبر التقة من أصحاب رسول الله والله وال

## نظرة في مضمون الرواية

إنّ ممّا لا يختلج فيه أدنى شكّ وأقلّ ريب في قلب من لفت نظره شطر الرواية، وتجسّس خلالها وتدبّر مفادها ومغزاها، أن يبدو له جليّاً لا غبار عليه، أنّ

المنكرين على أبي بكر في تسنّمه عرش الخلافة لم يريدوا إلا الإصلاح والنصح، كما أمرهم وأوصاهم بذلك أمير المؤمنين الله وإظهار كلمة الحق أمام من زاغت أبصارهم عمّا كانوا يعلمونه من الحقّ من قبل، فما بال أولئك القوم استبدّوا بأمرهم، ولم يلقوا السمع الى نصحهم، أو يولوه شيئاً من اهتمامهم، كأنّ في أبصارهم غشاوة وفي آذانهم وقراً.

فأنا لا أدري ما الذي حملهم علىٰ ذلك، فلعل القارى، يدري، أفكان ذلك مصداق قوله عزّوجل ﴿ وما محمّد إلاّ رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم علىٰ أعقابكم ﴾ [آل عمران: ١٤٤] والله أعلم.

ومن العجب العجاب أنهم أنفذوا حكماً بعيداً عن مدارك الأفهام وبديهة العقل، غريباً عن نصوص الشريعة والدين، ومضاداً لسنة سيّد المرسلين، فإنهم لمّا لم يجدوا فيما لديهم حجّة يحتجّون بها ويردون بها على المنكرين، اتّحذوا السيوف جواباً لمن تكلّم من الرعيّة في هذا النبأ العظيم.

ولكن، لئن استطاعوا أن يعقدوا ألسِنة الناطقين بما لعلي الله من الفضائل والمزايا وجلائل المناقب، فسوف لن يكون في وسعهم أن يمحوا ما نطقت به الكتب والدفاتر، أو وردت فيه الاخبار المنقولة بالتواتر.

فهلم معنا أيّها القارىء الكريم إلى ما سجله فخر الأمّة في عصره، ووحيد دهره، مرجع الأفاخر، وتاج المفاخر الشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان البغدادي الملقّب بالشيخ المفيد، في كتابه الذي أسماه بـ«الاختصاص» [ص ١٤٤] نقلاً عن كتاب ابن دأب.

# الفضائل السبعين

# التي تفرّد بها علي الله وليس لأحد فيها نصيب

# بسم الله الرحمٰن الرحيم

قال: حدّثنا عبد الله في قال: حدّثنا أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان، قال: روى لنا أبو الحسين محمّد بن علي بن الفضل بن عامر الكوفي، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الفرزدق الفزاري البزّاز قراءة عليه. قال: حدّثنا أبو عيسى محمّد بن علي بن عمرويه الطحّان وهو الورّاق. قال: حدّثنا أبو محمّد الحسن بن موسى قال: حدّثنا على بن أسباط، عن غير واحد من أصحاب ابن دأب، قال:

لقيت الناس يتحدّثون أنّ العرب كانت تقول: إن يبعث الله فينا نبيّاً يكون في بعض أصحابه سبعون خصلة من مكارم الدنيا والآخرة، فنظروا وفتّشوا، هل يجتمع عشر خصال في واحد فضلاً عن سبعين، فلم يجدوا خصالاً مجتمعة للدين والدنيا، ووجدوا عشر خصال مجتمعة في الدنيا، وليس في الدين منها شيء، ووجدوا زهيربن حباب الكلبيّ ووجدوه شاعراً، طبيباً، فارساً، منجماً، شريفاً، أيّداً ويعني قويّاً ـكاهناً، قائفاً، زاجراً، وذكروا أنّه عاش ثلاثمئة سنة، وأبلىٰ أربعة لحم.

قال ابن دأب: ثمّ نظروا وفتشوا في العرب، وكان الناظر في ذلك أهل النظر، فلم يجتمع في أحد خصال مجموعة للدين والدنيا بالاضطرار على ما أحبّوا وكرهوا، إلا في علي بن أبي طالب الله في عليها حسداً أنغل القلوب، وأحبط الأعمال، وكان أحقّ الناس وأولاهم بذلك، إذ هدم الله عزّوجل به بيوت المشركين، ونصر به الرسول المشركين، واعتزّ به الدين في قتل من قتل من المشركين

فضائل الامام علي (ع).....ب٢٣١

# في مغازي النبيِّ اللَّهُ اللّ

قال ابن دأب: فقلنا لهم: وما هذه الخصال؟

قالوا: المواساة للرسول المسلطينية ويذل نفسه دونه، والحفيظة، ودفع الضيم عنه، والتصديق للرسول المسلطينية بالوعد، والزهد، وترك الأمل، والحياء، والكرم، والبلاغة في الخطب، والرئاسة، والحلم، والعلم، والقضاء بالفصل، والشجاعة، وترك المرح عند الظفر، وترك إظهار المرح، وترك الخديعة والمكر والغدر، وترك المثلة وهو قادر عليها، والرغبة الخالصة إلى الله، وإطعام الطعام على حبّه، وهوان ما ظفر عبه من الدنيا عليه، وتركه أن يفضل نفسه وولده على أحد من رعيته، وطعامه أدنى ما تأكل الرعية، ولباسه أدنى ما يلبس أحد من المسلمين.

وقسمه بالسويّه، وعدله في الرعيّة، والصرامة في حربه وقد خذله الناس، وذهابهم عنه بمنزلة اجتماعهم عليه، طاعة لله وانتهاءً إلىٰ امره، والحفظ وهو الذي تسمّيه العرب العقل حتّىٰ سمّي آذناً واعية، والسماحة، وبثّ الحكمة، واستخراج الكلمة، والإبلاغ في الموعظة، وحاجة الناس إليه إذا حضر حتّىٰ لا يؤخذ إلا بقوله، وانغلاق كُلّ ما في الأرض علىٰ الناس حتّىٰ يستخرجه، والدفع عن المظلوم، وإغاثة الملهوف، والمروءة، وعقّة البطن والفرج، وإصلاح المال بيده ليستغني به عن مال غيره، وترك الوهن، والإستكانة، وترك الشكاية في موضع الم الجراحة.

وكتمان ما وجد في جسده من الجراحات من قرنه إلى قدمه، وكانت ألف جراحة في سبيل الله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود ولو على نفسه، وترك الكتمان فيما لله فيه الرضا على ولده، وإقرار الناس بما نزل به القرآن من فضائله، وما يحدّث الناس عن رسول الله المنافقة من مناقبه، واجتماعهم على أنته لم يَرُدّ على رسول الله المنافقة كلمة قطّ، ولم ترتعد فرائصه في موضع بعثه فيه قطّ، وشهادة الذين كانوا في أيّامه أنّه وفر فيئهم، وظلف نفسه عن دنياهم، ولم

يرتش في أحكامهم، وزكاء القلب، وقوّة الصدر عندما حكمت الخوارج عليه، وهرب كلّ من كان معه في المسجد وبقي على المنبر وحده، وما يحدّث الناس أنّ الطير بكت عليه.

وما روي عن ابن شهاب الزهري أنّ حجارة أرض بيت المقدس قلبت عند قتله، فوُجد تحتها دم عبيط، والأمر العظيم الذي تكلّمت به الرهبان وقالوا فيه، ودعاؤه الناس إلى أن يسألوه عن كلّ فتنة تضلّ مئة أو تهدي مئة، وما روى الناس من عجائبه في إخباره عن الخوارج وقتلهم وتركه مع هذا أن يظهر منه استطالة أو صَلَف، بل الغالب عليه إذا كان ذلك غلب البكاء عليه، والاستكانه لله، حتى يقول له رسول الله عليه أذا البكاء يا علي؟ فيقول: أبكي لرضاء رسول الله عني، قال: فيقول له رسول له رسول الله عني، قال:

## مواساته الله

وأرسل إليه رسول الله ﷺ وهو في الغار، أن اكتَرِ ثلاثة أباعر: واحداً لي، وواحداً لأبي بكر، وواحداً للدليل، واحمل أنت بناتي إلىٰ أن تلحق بي، ففعل.

## حفيظته اليلا وكرمه

قال: فما الحفيظة والكرم؟ قالوا: مشئ على رجليه، وحمل بنات رسول الله والله على رجليه، فقدم على الله والله وال

## دفعه الله الضيم

قال: فما دفْع الضيم؟ قالوا: حيث حصر رسول الله ﷺ في الشعب، حتىٰ أنفق أبو طالب ماله، ومنعه في بضع عشرة قبيلة من قريش، وقال أبو طالب في ذلك لعلي عليه وهو مع رسول الله ﷺ في اموره وخدمته وموازرته ومحاماته.

#### تصديقه الله بالوعد

قال: فما التصديق بالوعد؟ قالوا: قال له رسول الله الله الله التصديق بالنواب والذخر، وجزيل المآب لمن جاهد محسناً بما له ونفسه ونيّته، فلم يتعجّل شيئاً من ثواب الآخرة، ولم يفضل نفسه على أحد للذي كان عنده،

٢٣٤ ..... البيان الجلى

وترك ثوابه ليأخذه مجتمعاً كاملاً يوم القيامة، وعاهد الله أن لا ينال من الدنيا إلا بقدر البلغة، ولا يَفضُل له شيء ممّا أتعبَ فيه بدنه، ورشح فيه جبينه، إلا قدّمه قبله، فأنزل الله ﴿ وما تقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ﴾ [البقرة: ١١٠].

### زهده في الدنيا

قال: فقيل لهم: فما الزهد في الدنيا؟ قالوا: لبس الكرابيس، وقطع ما جاوز من أنامله، وقصر طول كمّه، وضيّق أسفله، كان طول الكمّ ثلاثة أشبار، وأسفله اثنا عشر شبراً، وطول البدن ستّة أشبار (١).

## تركه الأمل

قال: قلنا: فما ترك الأمل؟ قالوا: قيل له: هذا قد قطعت ما خلف أناملك، فما لك لا تلفّ كمّك؟ قال: الأمر أسرع من ذلك، فاجتمعت إليه بنو هاشم قاطبة وسألوه وطلبوا إليه لما وهب لهم لباسه، ولبس لباس الناس، وانتقل عمّا هو عليه من ذلك، فكان جوابه لهم البكاء والشهيق، قال: بأبي وأمّي من لم يشبع من خبز البرّ حتى لقي الله، وقال لهم: هذا لباس هدى، يقنع به الفقير، ويستر به المؤمن.

#### حياؤه الله

قال: فما الحياء؟ قالوا: لم يهجم على أحد قط أراد قتله، فأبدى عورته إلا انكفأ عنه حياءً منه.

<sup>(</sup>١) وفي الكافي للكليني: عن زرارة قال: رأيت قميص للنِّلِجُ الذي قتل فيه عند أبي جعفر للنِّلِجُ، فإذا اسفله اثنا عشر شبراً وبدنه ثلاثة أشبار.

كرمه (ع)..... كرمه (ع)....

#### كرمه الله

قال: فما الكرم؟ قالوا: قال له سعد بن معاذ وكان نازلاً عليه في العزّاب في أوّل الهجره: ما منعك أن تخطب إلى رسول الله ابنته؟ فقال الله أنا أجترئ أن أخطب إلى رسول الله؟ والله لو كانت أمة له ما اجترأت عليه.

#### للغته الله

قالوا: مال الناس إليه حيث نزل من المنبر، فقالوا: ما سمعنا يا أمير المؤمنين أحداً قطّ أبلغ منك ولا أفصح، فتبسّم، وقال: وما يمنعني؟ وأنا مولدي بمكة. ولم يزدهم على هاتين الكلمتين.

#### خطبه الله

فهل سمع السامعون من الأوّلين والآخرين بمثل خطبه وكلامه؟ وزعم أهل الدواوين لولاكلام على بن أبي طالب وخطبه وبلاغته في منطقه ما أحسن أحد أن

٢٣٦ ..... البيان الجلي

يكتب إلى أمير جند ولا إلىٰ رعيته.

## رئاسته الله وحلمه

فجميع من قاتله ونابذه على الجهالة والعمى والضلالة، قالوا: نطلب دم عثمان، ولم يكن في أنفسهم، ولا قدروا من قلوبهم أن يدعوا رئاسته معه، وقال هو: أدعوكم إلى الله وإلى رسوله بالعمل بما أقررتم لله ورسوله من فرض الطاعة، وإجابة رسول الله المستقلة إلى الإقرار بالكتاب والسنة. ثم الحلم، قالت له صفية بنت عبدالله بن خلف الخزاعي: ايم الله نساءك منك كما ايمت نساءنا وايتم الله بنيك منك كما ايتمت ابناءنا من آبائهم فوثب الناس عليها فقال: كفوا عن المرأة فكفوا عنها فقالت لاهلها: ويلكم الذين قالوا هذا سمعوا كلامه قط عجباً من حلمه عنها.

## علمه الله ومشورته وقضاؤه وشبجاعته

وكم من قول قد قاله عمر: لو لا عليّ لهلك عمر. ثم المشورة في كل أمرٍ جرى بينهم حتى يجيبهم بالمخرج. ثم القضاء لم يقدم عليه أحد قط فقال له: عد غداً أو دفعه، إنما يفصل القضاء مكانه ثم لو جاءه بعد لم يكن إلّا ما بدر منه أولاً.

ثم الشجاعة كان منها على أمر لم يسبقه الأوّلون ولم يدركه الآخرون، من النجدة والبأس ومباركة الأخماس على أمر لم يُرَ مثله، ولم يولّ دبراً قطّ، ولم يبرز إليه أحد قطّ إلاّ قتله، ولم يكع - أي: يضعف ويجبن - عن أحد قطّ دعاه إلى مبارزته، ولم يضرب أحداً قطّ في الطول إلاّ قدّه، ولم يضربه في العرض إلاّ قطعه بنضفين، وذكروا أنّ رسول الله مَلَيُ حمله على فرس، فقال: بأبي أنت وأمّي مالي وللخيل، أنا لا أتبع أحداً، ولا أفرّ من أحد، وإذا ارتديت سيفي لم أضعه إلاّ للذي أرتدى له.

ثم ترك الفرح وترك المرح، أتت البشري إلى رسول الله الشرك تتري بقتل مَن

قتل يوم أحد من أصحاب الألوية، فلم يفرح ولم يختل، وقد اختال أبو دجانة، ومشي بين الصفين مختالاً، فقال له رسول الله ﷺ إنها لمشيّة يبغضها الله إلا في هذا الموضع.

## تركه اللخديعة والمكر والغدر

إجتمع الناس عليه جميعاً، فقالوا له: أكتب يا أمير المؤمنين إلى من خالفك بولايته ثمّ اعزله، فقال الله المكر والخديعة والغدر في النار. يعنون بالمخالف: معاوية بن أبى سفيان.

## تركه الله المثلة

٢٣٨ ...... البيان الجلم

### رغبته الله بالقربة إلى الله بالصدقة

قال له رسول الله والله والله

﴿إِنَّ الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً ﴾ الى قوله ﴿إِن هذا كان لكم جزاءً وكان سعيكم مشكورا ﴾ وقوله ﴿ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً واسيراً ﴾ [الانسان: ٤ - ٢١] قال فقال العالم: أما إن عليّاً لم يقل في موضع ﴿انّما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً ﴾ ولكنّ الله علم من قلبه أنّ ما أطعم لله، فأخبره بما يعلم من قلبه، من غير أن ينطق به.

ثم هو ان ما ظفر به من الدنيا عليه أنه جمع الأموال، ثمّ دخل إليها، فقال: هـــذا جــناي وخـــباره فــيه إذ كــلّ جــان يــده إلى فـيه ابيضي واصفري، وغرى غيرى، أهل الشام غداً إذا ظهروا عليك، وقال اللها:

أنا يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب الظلمة. اليعسوب: الرئيس الكبير.

ثم ترك التفضيل لنفسه وولده على أحد من أهل الاسلام. دخلت عليه أخته أمّ هاني مولاتها أمّ هاني مولاتها العجميّة فقالت: كم دفع إليك أمير المؤمنين؟ فقالت: عشرين درهماً، فانصرفت مسخطة، فقال لها: انصرفي رحمك الله، ما وجدنا في كتاب الله فضلاً لإسماعيل على إسحاق.

وبعث إليه من خراسان بنات كسرى، فقال لهنّ: أُزوَّ جكنٌ؟ فقلن له: لا حاجة لنا في التزويج فإنّه لا أكفاء لنا إلا بنوك، فإن زوِّ جتنا منهم رضينا، فكره أن يؤثر ولده بما لا يعمّ به المسلمين.

وبعث إليه من البصرة من غوص البحر بتحفة لا يدرى ما قيمتها، فقالت له ابنته آم كلثوم: يا أمير المؤمنين، أتجمّل به؟ ويكون في عنقي، فقال الله يا أبا رافع، أدخِله إلى بيت المال، ليس إلى ذلك سبيل، حتّىٰ لا تبقىٰ امراة من المسلمين إلا ولها مثل ذلك.

#### لداسه الله

استعدىٰ زياد بن شدّاد الحارثي صاحب رسول الله و المنه الخية على أخيه عبيد الله بن شدّاد، فقال: يا أمير المؤمنين، ذهب أخي في العبادة، وامتنع أن يساكنني في داري، ولبس أدنى ما يكون من اللباس، قال: يا أمير المؤمنين، تزيّنت بزينتك، ولبست لباسك. قال المؤلا: لبس لك ذلك، إنّ إمام المسلمين إذا ولي أمورهم لبس لباس أدنى فقيرهم، لئلا يتبيّغ بالفقير فقره فيقتله، فلأ علمن ما لبست إلا من أحسن زيّ قومك، ﴿ وأما بنعمة ربك فحدّث ﴾ فالعمل بالنعمة أحبّ إليّ من الحديث بها.

# قسمه الله بالسويّة وعدله في الرعيّة

ولّى طيلاً بيت مال المدينة عمّار بن ياسر وأبا الهيثم بن التيّهان، فكتب: العربيّ والقرشيّ والأنصاري والعجميّ وكلّ من كان في الاسلام من قبائل العرب وأجناس العجم سواء، فأتاه سهل بن حنيف بمولى له أسود، فقال: كم تعطي هذا؟ فقال له أمير المؤمنين الله: كم أخذت أنت؟ قال: ثلاثة دنانير، وكذلك أخذ الناس، قال: فأعطوا مولاه مثل ما أخذ ثلاثة دنانير.

فلمًا عرف الناس أنّه لا فضل لبعضهم على بعض إلاّ بالتقوى عند الله، أتى طلحة والزبير عمّار بن ياسر وأبا الهيثم ابن التيّهان، فقالا: يا ابا اليقظان إستاذن لنا على صاحبك، قال: وعلى صاحبي إذن، قد أخذ بيد أجيره وأخذ مكتله ومسحاته، وذهب يعمل في نخلة في بئر الملك، وكانت بئر ينبع سمّيت بئر الملك، فاستخرجها على بن أبي طالب المنظ وغرس عليها النخل، فهذا من عدله في الرعيّة وقسمه بالسويّة.

#### طعامه الله

قال ابن دأب: قلنا فما أدنى طعام الرعيّة؟ فقال: يحدّث الناس أنه كان يطعم الخبز واللحم، ويأكل للشعير والزيت، ويختم طعامه مخافة أن يزاد فيه. وسمع مقلىً في بيته، فنهض وهو يقول: في ذمّة علي بن أبي طالب مقلى الكراكر، قال: ففزع عياله، وقالوا: يا أمير المؤمنين إنها امرأتك فلانة نحرت جزوراً في حيّها، فاخذ لها نصيب منها فأهدى أهلها إليها. قال: فكلوا هنيئاً مريئاً.

قال فيقال: إنّه لم يشتك ألماً إلاّ شكوى الموت، وإنّما خاف أن يكون هديّة من بعض الرعيّة، وقبول الهديّة لوالي المسلمين خيانة للمسلمين.

#### صرامته الله

قال قيل: فالصرامة؟ قال انصرف المنه من حربه فعسكر في النخيلة، وانصرف الناس إلى منازلهم واستأذنوه، فقالوا: يا أمير المؤمنين، كلّت سيوفنا، ونصلت أسنة رماحنا، فأذن لنا ننصرف فنعيد بأحسن من عدّتنا، وأقام هو بالنخيلة، وقال: إنّ صاحب الحرب الأرق الذي لا يتوجّد من سهر ليله وظمأ نهاره، ولا فقد نسائه وأولاده، فلا الذي انصرف فعاد فرجع إليه، ولا الذي أقام فثبت معه في عسكره أقام.

فلمًا رأى ذلك دخل الكوفة، فصعد المنبر، فقال: لله أنتم! ما أنتم إلا أسد الشرى في الدعة، وثعالب روّاغة، ما أنتم بركن يصال به، ولا زوافر عز يفتقر إليها، أيها المجتمعة أبدانهم، والمختلفة أهواؤهم، ما عزّت دعوة من دعاكم، ولا استراح قلب من قاساكم، مع أيّ إمام بعدي تقاتلون، وأيّ دار بعد داركم تمنعون، فكان في آخر حربه أشد أسفاً وغيظاً، وقد خذله الناس.

#### حفظه الله

#### فصاحته اللخ

وثب الناس إليه، فقالوا: يا أمير المؤمنين ما سمعنا أحداً قط أفصح منك ولا أعرب كلاماً منك، قال الله: وما يمنعني وأنا مولدي بمكة.

#### حكمته للله

ثمّ الحكمة واستخراج الكلمة بالفطنة التي لم يسمعوها من أحد قطّ بالبلاغة في الموعظة، فكان ممّا حفظ من حكمته وصف رجلاً أن قال: ينهى ولا ينتهى, ويأمر الناس بما لا يأتي، ويبتغي الازدياد فيما بقي، ويضيع ما أوتي، يحبّ

الصالحين، ولا يعمل بأعمالهم، ويبغض المسيئين وهو منهم، يبادر من الدنيا ما يفنى، ويذر من الآخرة ما يبقئ، يكره الموت لذنوبه، ولا يترك الذنوب لحياته.

#### غناه الله

ثمّ حاجة الناس إليه وغناه عنهم، أنّه لم ينزل بالناس ظلماء عمياء كان لها موضعاً غيره، مثل مجيء اليهود يسألونه ويتعنّتونه، ويخبر بما في التوراة وما يجدون عندهم، فكم من يهوديّ قد أسلم، وكان سبب إسلامه هو. سيأتي ما ورد في ذلك.

#### اغاثته المظلوم

ثمّ الدفع عن المظلوم وإغاثة الملهوف، قال: ذكر الكوفيّون أن سعيد بن القيس الهمداني رآه يوماً في شدّة الحرّ في فناء حائط، فقال: يا أمير المؤمنين بهذه الساعة؟ قال الله المرجت إلاّ لاّعين مظلوماً، أو أغيث ملهوفاً، فبينا هو كذلك إذ أنته امرأة قد خلع قلبها لا تدري أين تأخذ من الدنيا، حتّى وقفت عليه، فقالت: يا أمير المؤمنين ظلمني زوجي وتعدّى عليّ وحلف ليضربني فاذهب معي إليه، أمير المؤمنين ظلمني زوجي وتعدّى عليّ وحلف ليضربني فاذهب معي إليه، فطأطأ رأسه، ثمّ رفعه وهو يقول: لا والله حتّى يؤخذ للمظلوم حقّه غير متعتع وأين منزلك؟ قالت: في موضع كذا كذا، فانطلق معها حتّى انتهت الى منزلها، فقالت: هذا منزلى.

قال: فسلّم فخرج شاب عليه إزار ملوّنة، فقال الله الله، فقد أخفت زوجتك، فقال: وما أنت وذاك؟ والله لا حرقتها بالنار لكلامك. قال: وكان الله إذا ذهب إلى مكان أخذ الدرّة بيده، والسيف معلّق تحت يده، فمن حلّ عليه حكم بالدرّة ضربه، ومن حلّ عليه حكم بالسيف عاجله، فلم يعلم الشاب إلا وقد أصلت السيف، وقال له: آمرك بالمعروف، وأنهاك عن المنكر وتردّ المعروف؟! تب وإلا السيف، وقال له: آمرك بالمعروف، وأنهاك عن المنكر وتردّ المعروف؟! تب وإلاً

#### قتلتك!

قال: وأقبل الناس من السكك يسألون عن أمير المؤمنين الله حتى وقفوا عليه، قال: فأسقط في يد الشاب ـ أي: ندم على فعله ـ وقال: يا أمير المؤمنين! اعف عني عفا الله عنك، والله لأكونن أرضاً تطأني، فأمرها بالدخول إلى منزلها، وانكفأ وهو يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس، الحمد لله الذي أصلح بي بين مرأة وزوجها، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ﴾ [انساء: ١١٤].

ثم المروءة وعفة البطن والفرج وإصلاح المال، فهل رأيتم أحداً ضرب الجبال بالمعاول فخرج منها مثل أعناق الجزّر كلما خرجت عنق قال: بشر الوارث، ثم يبدو له فيجعلها صدقة بتلة.

۲٤٤ ...... البيان الجلي

الشاكرين ﴾ [آل عمران: ١٤٤].

#### تركه إلله الشبكاية في ألم الجراحة

#### أمره اللمعروف ونهيه عن المنكر

قال: خطب الناس، وقال: أيّها الناس مروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، فإنّ الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر لا يقرّب أجلاً، ولا يؤخّر رزقاً.

وذكروا أنه توضّأ مع الناس في ميضأة المسجد، فزحمه رجل فرمى به، فأخذ الدرّة فضربه، ثم قال له: ليس هذا لما صنعت بي، ولكن يجيء من هو أضعف منّى فتفعل به مثل هذا فتضمن.

ثمّ إقامته الحدود ولو على نفسه وولده، وقد أحجم الناس عن غير واحد من أهل الشرف والنباهة، وأقدم هو عليهم باقامة الحدود، فهل سمع أحد أنّ شريفاً أقام عليه أحد حدّاً غيره؟ منهم: عبيد الله بن عمر بن الخطّاب، ومنهم: قدامة بن مظعون، ومنهم: الوليد بن عقبة بن أبي معيط، شربوا الخمر فأحجم الناس عنهم وانصرفوا، وضربهم بيده حيث خشي أن تعطّل الحدود.

ثم ترك الكتمان على ابنته أم كلثوم أهدى بعض الأمراء لابنته أمّ كلثوم عنبراً، فصعد الله المنبر، فقال: أيّها الناس، إنّ أمّ كلثوم بنت علي خانتكم عنبراً، وايم الله لوكانت سرقته لقطعتها من حيث أقطع نساءكم.

ثم القرآن وما يوجد فيه من مغازي النبي النبي المنظمة ممّا نزل من القرآن وفضائله، وما يحدث الناس مما قام به رسول الله المنظمة من مناقبه التي لا تحصى.

ثم أجمعوا أنه لم يرد على رسول الله الشائلي كلمة قطّ، ولم يكع عن موضع بعثه، وكان يخدمه في أسفاره ويملأ رواياه وقربه، ويضرب خباءه، ويقوم على رأسه بالسيف حتى يأمره بالقعود والانصراف، ولقد بعث غير واحد في استعذاب ماء من الجحفة، وغلظ عليهم الماء فانصرفوا ولم يأتوا بشيء، ثمّ توجّه هو بالراوية، فأتاه بماء مثل الزلال واستقبله أرواح، فأعلم بذلك رسول الله المنتقبة فقال: ذلك جبرئيل في ألف، وميكائيل في ألف، ويتلوه إسرافيل في ألف.

قال السيّد الحميرى:

ذاك الذي سيكال وجبريل في ليلة عسليه مسيكال وجبريل ميكال في ألف ويستلوهم سرافيل

ثم قال: دخل الناس عليه قبل أن يستشهد بيوم، فشهدوا جميعاً أنته قد وقر في عن دنياهم، ولم يرتش في إجراء أحكامهم، ولم يتناول من بيت مال المسلمين ما يساوي عقالاً، ولم يأكل من مال نفسه إلا قدر البلغة، وشهدوا جميعاً أنّ أبعد الناس منهم بمنزلة أقربهم منه.

هذا آخر كتاب ابن دأب والحمد لله والمنّة وصلّى الله على محمّد وآله.

### كونه الله سبباً لإسلام جمع من أحبار اليهود

قد ذكرنا أيّها القارئ الكريم فيما مضى أنّه كم من يهودي أسلم بسببه الله فإليكم ما اقتطفناه من عدّة من كتب أعلام المؤرّخين وجهابذة العلماء المصنفين مما دلّ على سعة علمه الله في دقائق العلوم وخفايا الأمور بما لا يدانيه أحد فضلاً عن أن يقارنه، واعتراف جمع من أعدى أعداء الإسلام والمسلمين من أحبار اليهود وإقرارهم أيضاً بأولويّة على الله بالخلافة، وأحقيّته بالقيام في مقام

النبي الشيخ من بعده، دون غيره من القرابة والصحابة، كما شهد بذلك أيضاً كتابهم المقدس وهو التوراة.

ذكر المجاهد الكبير والشيخ الجليل عبد الحسين أحمد الأميني في كتابه القيّم الغدير [٦: ١٤٨] نقلاً عن الثعلبي المتوفى سنة (٤٢٧) في كتابه العرائس [صـ ٤١٣] الطبعة الرابعة دار الرائد العربي بيروت].

لمّا ولي أمير المؤمنين عمر الخلافة، أتاه قوم من أحبار اليهود، فقالوا: يا عمر، أنت وليّ الأمر بعد محمّد وصاحبه، وإنّا نريد أن نسألك عن خصال، إن أخبرتنا بها علمنا أنّ الإسلام حقّ وأنّ محمّداً كان نبياً، وإن لم تخبرنا علمنا أنّ الاسلام باطل وأنّ محمّداً لم يكن نبيّاً فقال: سلوا عمّا بدا لكم.

قالوا: أخبرنا عن أقفال السماوات ما هي؟ وأخبرنا عن مفاتيح السماوات ما هي؟ وأخبرنا عن مفاتيح السماوات ما هي؟ وأخبرنا عن قبر سار بصاحبه ما هو؟ وأخبرنا عمن أنذر قومه لا هو من الجنّ ولا هو من الإنس؟ وأخبرنا عن خمسة أشياء مشوا على وجه الأرض ولم يخلقوا في الأرحام؟ وأخبرنا ما يقول الدرّاج في صياحه؟ وما يقول الديك في صراخه؟ وما يقول الفرس في صهيله؟ وما يقول الضفدع في نقيقه؟ وما يقول الحمار في نهيقه؟ وما يقول القنبر في صفيره؟

قال: فنكس عمر رأسه في الأرض، ثمّ قال: لا عيب بعمر إذا سئل عمّا لا يعلم أن يقول: لا أعلم، وأن يسأل عمّا لا يعلم، فوثبت اليهود، وقالوا: نشهد أنّ محمّداً لم يكن نبيّاً، وأنّ الاسلام باطل.

فوثب سلمان الفارسي، وقال لليهود: قفوا قليلاً، ثمّ توجّه نحو علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه حتّى دخل عليه، فقال: يا أبا الحسن، أغث الإسلام، فقال: وما ذاك؟ فأخبره الخبر، فاقبل الله يرفل في بردة رسول الله الله الما نظر إليه عمر وثب قائماً فاعتنقه، وقال: يا أبا الحسن، أنت لكلّ معضلة وشدّه تدعى، فدعا علي كرّم الله وجهه اليهود، فقال: سلوا عمّا بدا لكم، فإنّ النبيّ المنافي علّمني ألف باب من

العلم، فتشعّب لي من كلّ باب ألف باب، فسألوه عنها، فقال علي كرّم الله وجهه: إنّ لي عليكم شريطة، إذا أخبرتكم كما في توراتكم دخلتم في ديننا وآمنتم؟ فقالوا: نعم، فقال: سلوا عن خصلة خصلة.

قالوا: أخبرنا عن أقفال السماوات ما هي؟ قال الله الله السماوات الشرك بالله؛ لأنّ العبد والأمة إذا كانا مشركين لم يرتفع لهما عمل.

قالوا: فأخبرنا عن مفاتيح السماوات ما هي؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، قال: فجعل بعضهم ينظر إلى بعض ويقولون: صدق الفتي.

قالوا: فأخبرنا عن قبر سار بصاحبه؟ فقال: ذاك الحوت الذي التقم يونس بن متى فسار به في البحار السبع.

فقالوا: أخبرنا عمّن أنذر قومه لا هو من الجنّ ولا هو من الإنس؟ قال: هي نملة سليمان بن داود، قالت: «يا أيّها النمل ادخلُوا مساكنكم لا يحطمنّكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون».

قالوا: فأخبرنا عن خمسة مشوا على الأرض ولم يخلقوا في الأرحام؟ قال: ذلكم آدم، وحوّاء، وناقة صالح، وكبش ابراهيم، وعصا موسى.

قالوا: فأخبرنا ما يقول الدرّاج في صياحه؟ قال: يقول الرحمن على العرش استوى.

قالوا: فأخبرنا ما يقول الديك في صراخه؟ قال: يقول اذكروا الله يا غافلين. قالوا: أخبرنا ما يقول الفرس في صهيله؟ قال: يقول: إذا مشئ المؤمنون إلى الكافرين للجهاد: اللهم انصر عبادك المؤمنين على الكافرين.

قالوا: فأخبرنا ما يقول الحمار في نهيقه؟ قال: لعن الله العشار وينهق في أعين الشياطين.

قالوا: فأخبرنا ما يقول الضفدع في نقيقه؟ قال: يقول: سبحان ربّى المعبود،

۲٤۸ ...... . البيان الجلم

المسبّح في لجج البحار.

قالوا: فأخبرنا ما يقول القنبر في صفيره؟ قال: يقول: اللهم العن مبغضي محمد وآل محمد.

وكان اليهود ثلاثة نفر، قال اثنان منهم: نشهد أن لا إله إلاّ الله، وأنّ محمّداً رسول الله.

قال اليهودي: ما أكثر ما سمعنا قراءتكم، إن كنت عالماً، فأخبرني بأسمائهم، وأسماء آبائهم، وأسماء مدينتهم، واسم ملكهم، واسم كلبهم، واسم جبلهم، واسم كهفهم، وقصّتهم من أوّلها إلى آخرها.

فوثب اليهودي، وقال: ان كنت عالماً، فصف لي ذلك القصر ومجالسه، فقال: يا أخا اليهودا ابتنى فيها قصراً من الرخام، طوله فرسخ، وعرضه فرسخ، واتّخذ فيها أربعة آلاف اسطوانة من الذهب وألف قنديل من الذهب لها سلسلة من اللجين، تسرج في كلّ ليلة بالأدهان الطيّبة، واتّخذ لشرقي المجلس مائة وثمانين

كوّة، ولغربيه كذلك، وكانت الشمس من حين تطلع إلى أن تغرب تدور في المجلس كيفما دارت، واتّخذ فيه سريراً من الذهب طوله ثمانون ذراعاً في عرض أربعين ذراعاً مرصّعاً بالجواهر، ونصب علىٰ يمين السرير ثمانين كرسيّاً من الذهب، فأجلس عليها بطارقته، واتّخذ أيضاً ثمانين كرسيّاً من الذهب عن يساره، فأجلس فيها هراقلته، ثمّ جلس هو علىٰ السرير ووضع التاج علىٰ رأسه.

فوثب اليهودي، وقال: يا علي إن كنت عالماً، فاخبرني مم كان تاجه؟ فقال: يا أخا اليهود، كان تاجه من الذهب السبيك، له تسعة أركان، على كلّ ركن لؤلؤة تضيء كما يضيء المصباح في الليلة الظلماء، واتّخذ خمسين غلاماً من أبناء البطارقة، فمنطقهم بمناطق من الديباج الأحمر، وسرولهم بسراويل القزّ الأخضر، وتوجهم ودملجهم وخلخلهم وأعطاهم عمد الذهب وأقامهم على رأسه، واصطنع ستّة غلمان من أولاد العلماء وجعلهم وزراءه، فما يقطع أمراً دونهم، وأقام منهم ثلاثة منهم عن يمينه، وثلاثة منهم عن يساره.

فوتب اليهودي، وقال: يا علي إن كنت صادقاً، فأخبرني ما كانت أسماء الستة؟ فقال علي كرّم الله وجهه: حدّ ثني حبيبي محمّد الشيخة أنّ الذين كانوا عن يمينه أسماؤهم: «تمليخا، ومكسلمينا، ومحسلمينا» وأمّا الذين كانوا عن يساره «فمرطليوس، وكشطوس، وسادنيوس» وكان يستشيرهم في جميع أموره، وكان إذا جلس كلّ يوم في صحن داره، واجتمع الناس عنده، دخل من باب الدار ثلاثة غلمة، في يد أحدهم جام من الذهب مملوء من المسك، وفي يد الثاني جام من الفضّة مملوء من ماء الورد، وفي يد الثالث طائر، فيصيح به، فيطير الطائر حتّى يقع في جام ماء الورد، فيتمرّغ فيه، فينشف ما فيه بريشه وجناحيه، ثمّ يصيح به ثانياً، فيطير فيقع في جام المسك، فيتمرغ فيه، فينشف ما فيه بريشه وجناحيه، ثمّ يصيح به ثانياً، فيطير فيقع غي جام المسك، فيتمرغ فيه، فينشف ما فيه بريشه وجناحيه ملى رأس الملك بما فيه من المسك وماء الورد، فمكث الملك ثلاثين سنة من غير أن يصيبه صداع ولا

وجع ولا حمّىٰ ولا لعاب ولا بصاق ولا مخاط، فلمّا رأىٰ ذلك من نفسه، عتا وطغیٰ وتجبر واستعصیٰ، وادّعیٰ الربوبیّة من دون الله تعالی، ودعا إلیه وجوه قومه، فكلّ من أجابه أعطاه وحباه، وخلع علیه، ومن لا یجبه ویتابعه قتله، فأجابوه بأجمعهم، فأقاموا في ملكه زماناً يعبدونه من دون الله.

فبينما هو ذات يوم جالس في عيد له على سريره والتاج على رأسه، إذ أتى أحد بطارقته فأخبره أن عساكر الفرس قد غشيته يريدون قتله، فاغتم لذلك غمّا شديداً حتى سقط التاج من رأسه، وسقط هو عن سريره، فنظر أحد فتيته الثلاثة الذين كانوا عن يمينه إلى ذلك، وكان عاقلاً يقال له: تمليخا، فتفكّر وتذكّر في نفسه، وقال: لو كان دقيانوس هذا إلهاً كما يزعم، لما حزن، ولماكان ينام، ولماكان يبول ويتغوّط، وليست هذه الأفعال من صفات الإله، وكانت الفتية الستّة يكونون كلّ يوم عند واحد منهم، وكان ذلك اليوم نوبة تمليخا، فاجتمعوا عنده، فأكلوا وشربوا ولم يشرب، فقالوا: يا تمليخا مالك لا تأكل ولا تشرب؟

فقال: يا إخوتي قد وقع في قلبي شيء منعني عن الطعام والشراب والمنام، فقالوا: وما هو يا تمليخا؟ فقال: أطلت فكري في السماء، فقلت: من رفعها سقفاً محفوظاً بلا علاقة من فوقها، ولا دعامة من تحتها؟ ومَنْ أجرىٰ فيها شمسها وقمرها؟ ومن زيّنها بالنجوم؟ ثمّ أطلت فكري في هذه الأرض، من سطحها علىٰ ظهر اليمّ الزاخر، ومن حبسها وربطها بالجبال الرواسي لئلا تميد؟ ثمّ أطلت فكري في نفسي، فقلت: من أخرجني جنيناً من بطن أمّي؟ ومن غذاني وربّاني؟ إنّ لهذا صانعاً ومدبّراً سوىٰ دقيانوس الملك.

فانكبت الفتية على رجليه يقبّلونهما، وقالوا: يا تمليخا لقد وقع في قلوبنا ما وقع في قلوبنا ما وقع في قلبك، فأشر علينا، فقال: يا إخواني ما أجد لي ولكم حيلة إلاّ الهرب من هذا الجبّار الى ملك السماوات والأرض، فقالوا: الرأي ما رأيت. فوثب تمليخا فابتاع تمراً بثلاثة دراهم، وصرّها في ردائه، وركبوا خيولهم وخرجوا.

فلمّا ساروا قدر ثلاثة أميال من المدينة، قال لهم تمليخا: يا إخوتاه، قد ذهب عنّا ملك الدنيا، وزال عنا أمره فانزلوا عن خيولكم، وامشوا على أرجلكم لعلّ الله يجعل من أمركم فرجاً ومخرجاً، فنزلوا عن خيولهم، ومشوا على أرجلهم سبع فراسخ، حتّى صارت أرجلهم تقطر دماً؛ لأنهم لا يعتادون المشي على أرجلهم، فاستقبلهم رجل راع، فقالوا: أيّها الراعي أو عندك شربة ماء أو لبن؟ قال: عندي ما تحبّون ولكنّي أرى وجوهكم وجوه الملوك، وما أراكم إلاّ هاربين فأخبروني بقصّتكم، فقالوا: يا هذا: إنّا دخلنا في دين لا يحلّ لنا الكذب، أفينجينا الصدق؟ قال: نعم، فأخبروه بقصّتهم، فانكبّ الراعي على أرجلهم يقبّلها ويقول، قد وقع في قلبي ما وقع في قلوبكم، فقفوا اليّ هاهنا حتّى أردّ الأغنام إلى أربابها وأعود إليكم، فوقفوا له حتّى ردّها، وأقبل يسعى، فتبعه كلب له.

فوثب اليهودي قائماً، وقال: يا علي إن كنت عالماً، فأخبرنا ما كان لون الكلب واسمه؟ فقال: يا أخا اليهود، حدّثني حبيبي محمّد ﷺ أنّ الكلب كان أبلق بسواد، وكان اسمه قطمير.

قال: فلمّا نظر الفتية إلى الكلب، قال بعضهم: إنّا نيخاف أن يفضحنا هذا الكلب بنبيحه، فأنحّوا عليه طرداً بالحجارة، فلمّا نظر إليهم الكلب وقد ألحّوا عليه بالحجارة والطرد أقعى على رجليه وتمطّى وقال بلسان طلق ذلق: يا قوم لم تطردونني وأنا أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، دعوني أحرسكم من عدوّكم، وأتقرّب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فتركوه ومضوا، فصعد بهم الراعي جبلاً، وانحطّ بهم أعلى كهف.

فوثب اليهودي، وقال: يا علي ما اسم ذلك الجبل؟ وما اسم الكهف؟ قال أمير المؤمنين: يا أخا اليهود اسم الجبل ناجلوس، واسم الكهف الوصيد، وقيل: خيرم.

قال: وإذا بفناء الكهف أشجار مثمرة، وعين غزيرة، فأكلوا من الثمار، وشربوا

من الماء، وجنّهم الليل، فآووا إلى الكهف، وربض الكلب على باب الكهف ومدّ يديه عليه، وأمر الله ملك الموت بقبض أرواحهم، ووكّل الله بكّل رجل منهم ملكين من ذات اليمين إلى ذات الشمال، ومن ذات الشمال إلى ذات اليمين، قال: وأوحى الله إلى الشمس فكانت تزاور عن كهفهم ذات اليمين إذا طلعت، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال.

فلمّا رجع الملك دقيانوس من عيده سأل عن الفتية، فقيل له: إنّهم اتّخذوا إلها غيرك، وخرجوا هاربين منك، فركب في ثمانين ألف فارس، وجعل يقفو آثارهم، حتّى صعد الجبل وشارف الكهف، فنظر إليهم مضطجعين، فظنّ أنّهم نيام، فقال لأصحابه: لو أردت أن أعاقبهم بشيء ما عاقبتهم بأكثر ممّا عاقبوا به أنفسهم، فأتوني بالبنّائين! فأتي بهم، فردموا عليهم باب الكهف بالجبس والحجارة، ثمّ قال لأصحابه: قولوا لهم ليقولوا لإلههم الذي في السماء: إن كانوا صادقين يخرجهم من هذا الموضع.

فمكثوا ثلاثمائة وتسع سنين، فنفخ الله فيهم الروح، وهموا من رقدتهم لمّا بزغت السمس، فقال بعضهم لبعض: لقد غفلنا هذه الليلة عن عبادة الله تعالى، قوموا بنا إلى العين، فإذا بالعين قد غارت، والأشجار قد جفّت، فقال بعضهم لبعض: إنّا من أمرنا هذا لفي عجب، مثل هذه العين قد غارت في ليلة واحدة؟ ومثل هذه الأشجار قد جفت في ليلة واحدة؟

فألقى الله عليهم الجوع، فقالوا: أيّكم يذهب بورقكم هذه إلى المدينة؟ فليأتنا بطعام منها، ولينظر أن لا يكون من الطعام الذي يعجن بشحم الخنازير، وذلك قوله تعالى ﴿ فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيّها ازكى طعاماً ﴾ أي: أحلّ وأجود وأطيب. فقال تمليخا: يا إخوتي لا يأتيكم أحد بالطعام غيري، ولكن أيّها الراعي ادفع لي ثيابك وخذ ثوبي، فلبس ثياب الراعي ومرّ وكان يمرّ بمواضع لا يعرفها وطريق ينكرها، حتى أتى باب المدينة، فإذا فيه علم أخضر

مكتوب عليه لا اله إلاّ الله عيسىٰ روح الله. «صلّى الله علىٰ نبيّنا وعليه وسلّم».

فطفق الفتئ ينظر إليه ويمسح عينيه، ويقول: أراني نائماً، فلمّا طال عليه ذلك دخل المدينة، فمرّ بأقوام يقرؤون الإنجيل، واستقبله قوم لا يعرفهم حتى انتهى إلى السوق، فإذا هو بخبّاز، فقال له: يا خبّاز ما اسم مدينتكم هذه؟ قال: أفسوس. قال وما اسم ملككم؟ قال: عبد الرحمٰن، قال تمليخا: ان كنت صادقاً فأمري عجيب، ادفع اليّ بهذه الدراهم طعاماً، وكانت دراهم ذلك الزمان الأول ثقالاً كباراً، فعجب الخبّاز من تلك الدراهم.

فوثب اليهودي، وقال: يا علي إن كنت عالماً فأخبرني كم وزن الدرهم منها؟ فقال: يا أخا اليهود، أخبرني حبيبي محمد الملك وزن كلّ درهم عشرة دراهم وثلثا درهم. فقال له الخبازيا هذا انّك قد أصبت كنزاً فأعطني بعضه، وإلا ذهبت بك إلى الملك. فقال تمليخا: ما اصبت كنزاً، وإنّما هذا ثمن تمربعته منذ ثلاثة أيّام، وقد خرجت من هذه المدينة وهم يعبدون دقيانوس الملك، فغضب الخبّاز، وقال: ألم ترض أن أصبت كنزاً أن تعطيني بعضه؟ حتّىٰ تذكر رجلاً جبّاراً يدّعي الربوبيّة؟ قد مات قبل ثلاثمئة سنة وتسخر بي؟ ثمّ أمسكه واجتمع الناس، ثمّ أتوا به إلى الملك وكان عاقلاً عادلاً، فقال لهم: ما قصّة هذا الفتىٰ؟ قالوا: أصاب كنزاً، فقال له الملك: لا تخف فإنّ نبيّنا عسىٰ الله أمرنا أن لا نأخذ من الكنوز إلا خمسها.

فادفع إلىّ خمس هذا الكنز وامضِ سالماً.

فقال: أيّها الملك تثبّت في أمري، ما أصبت كنزاً وأنا من أهل هذه المدينة، فقال له: أنت من أهلها؟ قال: نعم. قال: أفتعرف فيها أحداً؟ قال: نعم. قال الملك: فسمّ لنا. فسمّى له نحواً من ألف رجل، فلم يعرفوا منهم رجلاً واحداً، قالوا: يا هذا! ما نعرف هذه الأسماء، وليست هي من أهل زماننا، ولكن هل لك في هذه المدينة دار؟ قال: نعم أيّها الملك، فابعث أحداً معي. فبعث معه الملك جماعة حتّىٰ أتىٰ بهم داراً هي أرفع دار في المدينة، وقال: هذه داري، فقرع الباب، فخرج لهم شيخ

كبير، قد استرخا حاجباه من الكبر على عينيه، وهو فزع مرعوب مذعور، وقال: أيّها الناس ما بالكم؟ فقال له رسول الملك: إنّ هذا الغلام يزعم أنّ هذه الدار داره، فغضب الشيخ والتفت إلى تمليخا وتبينه وقال له: ما اسمك؟ قال: تمليخا بن فلسين. قال أعد عليّ، فاعاد عليه، فانكبّ الشيخ على رجليه وقبّلهما، وقال: هذا جدّي وربّ الكعبة، وهو أحد الفتية الذين هربوا من دقيانوس الملك الجبّار إلى جبّار السماوات والأرض، ولقد كان عيسى أخبرنا بقصّتهم، وانّهم سيَحْيَون.

فأنهي ذلك إلى الملك، وأتى إليهم وحضرهم، ولمّا رأى الملك تمليخا نزل عن فرسه، وحمله على عاتقه، فجعل الناس يقبّلون يديه ورجليه، ويقولون: يا تمليخا ما فعل بأصحابك؟ فأخبرهم أنّهم في الكهف، وكانت المدينة قد وليها رجلان: ملك مسلم، وملك نصرانيّ، فركبا في أصحابهما وأخذا تمليخا، فلمّا صاروا قريباً من الكهف قال لهم تمليخا: يا قوم إنّي أخاف أنّ إخوتي يحسّون بوقع حوافر الخيل والدوابّ وصلصلة اللجم والسلاح، فيظنّون أنّ دقيانوس قد غشيهم فيموتون جميعاً، فقفوا قليلاً، حتّى أدخل إليهم فأخبرهم.

فوقف الناس ودخل عليهم تمليخا، فوثب إليه الفتية واعتنقوه، وقالوا: الحمد لله الذي قد نجّاك من دقيانوس، قال: دعوني منكم ومن دقيانوس، كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم، قال: بل لبثتم ثلاثمائة وتسع سنين، وقد مات دقيانوس، وانقرض قرن بعد قرن، وآمن أهل المدينة بالله العظيم، وقد جاؤوكم، قالوا: يا تمليخا تريد أن تصيّرنا فتنة للعالمين؟ قال: فماذا تريدون؟ قالوا: ارفع يدك ونرفع أيدينا، فرفعوا أيديهم وقالوا: اللهم بحق ما أريتنا من العجائب في أنفسنا، إلا قبضت أرواحنا ولم يطّلع علينا أحد.

فأمر الله ملك الموت فقبض أرواحهم وطمس الله باب الكهف، وأقبل الملكان يطوفان حول الكهف سبعة أيّام، فلا يجدان له باباً ولا منفذاً ولا مسلكاً، فأيقنا حينئذ بلطيف صنع الله الكريم، وانّ أحوالهم كانت عبرة أراهم الله إيّاها. فقال

المسلم علىٰ ديني ماتوا، وأنا أبني علىٰ باب الكهف مسجداً، وقال النصراني، بل ماتوا علىٰ ديني، فأنا أبني علىٰ باب الكهف ديراً، فاقتتل الملكان، فغلب المسلم النصراني، فبنىٰ علىٰ باب الكهف مسجداً.

فذلك قوله تعالى: ﴿ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتّخذن عليهم مسجداً ﴾ وذلك با يهودي، أوافق هذا ما في توراتكم؟ فقال اليهودي: ما زِدت حرفاً ولا نقصت حرفاً، يا أبا الحسن لا تسمّيني يهوديّاً، فإنّي أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، وأنّك أعلم هذه الأمّة.

# مسائل الأحبار واليهود عن أمير المؤمنين علي ﷺ

فهذا ما رواه الثعلبي في كتابه العرائس، فلنستأنف السير نحو هذا الموضوع إلى ما رواه الحافظ العاصمي في كتابه زين الفتىٰ في شرح سورة هل أتىٰ كما في نفس المصدر [٦: ٢٤٢]:

قدم أسقف نجران على أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب في صدر خلافته، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ أرضنا باردة شديدة المؤونة لا يحتمل الجيش، وأنا ضامن لخراج أرضي أحمله اليك في كلّ عام كملاً، قال: فضمّنه إيّاه، فكان يحمل المال ويقدم في كلّ سنة، ويكتب له عمر بالبراءة بذلك.

فقدم الأسقف ذات مرّة ومعه جماعة، وكان شيخاً جميلاً مهيباً، فدعاه عمر إلى الله وإلى رسوله وكتابه، وذكر له أشياء من فضل الإسلام وما تصير إليه المسلمون من النعيم والكرامة.

فقال له الأسقف: يا عمر! أتقرؤون في كتابكم ﴿وجنّة عرضها كعرض السماء والأرض﴾ فأين تكون النار؟ فسكت عمر وقال لعلي: أجبه أنت. فقال له علي: أنا أجيبك يا أسقف، أرأيت إذا جاء الليل أين يكون النهار؟ وإذا جاء النهار أين يكون الليل؟ فقال الأسقف: ما كنت أرىٰ أن أحداً يجيبني عن هذه المسألة،

من هذا الفتى يا عمر؟ فقال: علي بن أبي طالب ختن رسول الله ﷺ وابن عمّه، وهو أبو الحسن والحسين.

فقال الأسقف: فأخبرني يا عمر عن بقعة من الأرض طلع فيها الشمس مرّة واحدة، ثمّ لم تطلع قبلها ولا بعدها؟ فقال عمر: سل الفتي، فسأله، فقال: أنا أجيبك، هو البحر حيث انفلق لبني اسرائيل، ووقعت فيه الشمس مرّة واحدة، لم تقع فبلها ولا بعدها.

فقال الأسقف: أخبرني عن شيء في أيدي الناس شبه ثمار الجنّة؟ قال عمر: سل الفتى، فسأله، فقال علي: أنا أجيبك، هو القرآن، يجتمع عليه أهل الدنيا، فيأخذون منه حاجاتهم، فلا ينقص منه شيء، فكذلك ثمار الجنّة، فقال الأسقف: صدقت، وقال: أخبرني هل للسماوات من قفل؟ فقال علي: قفل السماوات الشرك بالله، فقال الأسقف: وما مفتاح ذلك القفل؟ قال: شهادة أن لا إله إلاّ الله، لا يحجمها شيء دون العرش، فقال: صدقت.

قال: فأخبرني عن أوّل دم وقع على وجه الأرض؟ فقال علي: أمّا نحن فلا نقول كما يقولون دم الخشّاف، ولكن أوّل دم وقع على وجه الأرض مشيمة حوّاء حيث ولدت هابيل بن آدم، قال: صدقت.

وأخرج الحافظ العاصمي أيضاً في كتابه المذكور على ما ذكره الأميني في غديره [٦: ٢٦٨] عن أبي طفيل، قال: شهدت الصلاة على أبي بكر الصدّيق، ثمّ

اجتمعنا إلى عمر فبايعناه، وأقمنا أيّاماً نختلف إلى المسجد إليه، حتى أسموه أمير المؤمنين، فبينما نحن عنده جلوس إذ أتاه يهوديّ من يهود المدينة، وهم يزعمون أنّه من ولد هارون أخي موسى بن عمران المنظ ، حتى وقف على عمر، فقال له: يا عمر أيّكم أعلم بنبيّكم وبكتاب نبيّكم حتى أسأله عمّا أريد، فأشار عمر إلى علي بن أبى طالب، فقال: هذا أعلم بنبيّنا وبكتاب نبيّنا.

قال اليهودي: أكذلك أنت يا علي؟ قال: سل عمّا تريد. فقال: إنّي سائلك عن شبع؟ قال له عن ثلاث وثلاث وواحدة. فقال له علي: ولم لا تقول إنّي سائلك عن سبع؟ قال له اليهودي: أسالك عن ثلاث، فإن أصبت فيهنّ أسألك عن الواحدة، وإن أخطأت في الثلاث الاول لم اسألك عن شيء، فقال له علي: وما يدريك إذا سألتني فأجبتك أخطأت أم أصبت؟

قال: فضرب بيده على كمّه فاستخرج كتاباً عتيقاً، فقال: هذاكتاب ورثته عن آريد أن أبائي وأجدادي باملاء موسى وخطّ هارون، وفيه هذه الخصال التي أريد أن أسالك عنها، فقال على: والله عليك إن أجبتك فيهنّ بالصواب أن تسلم؟ قال له: والله لئن أجبتني فيهنّ بالصواب لأسلمنّ الساعة على يديك، قال له على: سل.

قال: أخبرني عن أوّل حجر وضع على وجه الأرض. وأخبرني عن أوّل شجرة نبتت على وجه الأرض، وأخبرني عن أوّل عين نبعت على وجه الأرض. شجرة نبتت على وجه الأرض، وأخبرني عن أوّل عين نبعت على وجه الأرض، قال اليهود يزعمون قال له على: يا يهودي إنّ أوّل حجر وضع على وجه الأرض، فإنّ اليهود يزعمون انه صخرة بيت المقدس، كذبوا لكنّه الحجر الأسود نزل به آدم معه من الجنّة، فوضعه في ركن البيت، فالناس يمسحونه ويقبلونه ويجدّدون العهد والميثاق فيما بينهم وبين الله. قال اليهود: أشهد بالله لقد صدقت.

قال له على: وأمّا أوّل شجرة نبتت على وجه الأرض، فإنّ اليهود يزعمون أنّها الزيتونة وكذبوا ولكنّها نخلة العجوة، نزل بها معه آدم من الجنّة، فأصل التمركله من العجوة، قال له اليهودي: أشهد بالله لقد صدقت.

قال علي: وأمّا أوّل عين نبعت على وجه الأرض، فإنّ اليهود يزعمون أنها العين التي تحت صخرة بيت المقدس، وكذبوا ولكنّها عين الحياة، التي نسي عندها صاحب موسى السمكة المالحة، فلمّا اصابها ماء العين عاشت وسمرت، فأتبعها موسى وصاحبه فأتيا الخضر، فقال اليهودي: أشهد بالله لقد صدقت.

قال له علي: سل. قال: أخبرني عن منزل محمّد أين هو في الجنّة؟ قال علي: ومنزل محمّد من الجنّة، جنّة عدن في وسط الجنّة، أقربه من عرش الرحمٰن عزّوجلّ، وقال اليهودي: أشهد بالله لقد صدقت.

قال له علي: سل، قال أخبرني عن وصيّ محمّد في أهله كم يعيش بعده، وهل يموت أو يقتل؟ قال علي: يا يهودي يعيش بعده ثلاثين سنة. ويخضب هذه من هذه، وأشار إلى رأسه، قال: فوثب اليهودي، وقال: أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأنّ محمّداً رسول الله.

#### جوابه الله عن مسائل ملك الروم

وقد عقد العاصمي أيضاً في كتابه المذكور، وسبط إبن الجوزي في كتابه تذكرة خواص الأُمّة [ص ٨٧] ما أخرجه إمام الحنابلة في الفضائل، كما ذكره الأميني في غديره [٦: ٢٤٧].

قال: حدّثنا عبد الله القواريري، حدّثنا مؤمّل، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيّب، قال: كان عمر بن الخطّاب يقول: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن قال إبن المسيّب: ولهذا القول سبب، وهو: أنّ ملك الروم كتب إلى عمر يسأله عن مسائل، فعرضها علىٰ الصحابة، فلم يجد عندهم جواباً، فعرضها علىٰ أمير المؤمنين على بن أبي طالب، فأجابها في أسرع وقت بأحسن جواب.

قال ابن المسيّب: كتب ملك الروم إلى عمر الله عنه: من قيصر ملك بني

الأصفر إلى عمر خليفة المؤمنين ـ المسلمين ـ أمّا بعد، فإنّي سائلك عن مسائل فأخبرني عنها: ما شيء لم يخلقه الله؟ وما شيء لم يعلمه الله؟ وما شيء كلّه وما شيء كلّه عين؟ وما شيء كلّه الله؟ وما شيء كلّه عين؟ وما شيء كلّه عين؟ وما شيء كلّه بجناح؟ وعن رجل لا عشيرة له؟ وعن أربعة لم تحمل بهم رحم؟ وعن شيء بينفس وليس فيه روح؟ وعن صوت الناقوس ماذا يقول؟ وعن ظاعن ظعن مرّة واحدة؟ وعن شجرة يسير الراكب في ظلّها مئه عام لا يقطعها، ما مثلها في الدنيا؟ وعن مكان لم تطلع فيه الشمس الا مرّة واحدة؟ وعن شجرة نبتت من غير ماء؟ وعن أهل الجنّة فإنّهم يأكلون ويشربون ولا ينغوطون ولا يبولون، ما مثلهم في الدنيا؟ وعن موائد الجنّة، فإنّ عليها القصاع في كلّ قصعة ألوان لا يخلط بعضها البعض، ما مثلها في الدنيا؟ وعن جارية تخرج من تفّاحة في الجنّة ولا ينقص منها البعض، ما مثلها في الدنيا؟ وعن جارية تخرج من تفّاحة في الجنّة ولا ينقص منها البعض، ما مثلها في الدنيا؟ وعن حارية تكون في الدنيا لرجلين وهي في الآخرة لواحد؟ وعن مفاتيح البعنة ما هي؟

أمّا الشيء الذي لم يخلقه الله تعالى، فالقرآن لأنّه كلامه وصفته، وكذا كتب الله المنزلة، والحقّ سبحانه قديم وكذا صفاته. وأمّا الذي لا يعلمه الله فقولكم: له ولد وصاحبة وشريك، ما اتخذ الله من ولد وماكان معه من إله، لم يلد ولم يولد. وأمّا الذي ليس عند الله، فالظلم، وما الله بظلام للعبيد. وأمّا الذي كلّه فم، فالنار تأكل ما يلقئ فيها. وأمّا الذي كلّه رجل، فالماء. وأمّا الذي كلّه عين فالشمس. وأمّا الذي كلّه جناح، فالريح. وأمّا الذي لا عشيرة له، فآدم الله في وأمّا الذي تنفّس من غير روح، وعصا موسئ، وكبش ابراهيم، وآدم وحوّاء. وأمّا الذي تنفّس من غير روح، فالصبح إذا تنفّس.

وأمّا الناقوس، فإنّه يقول: طقاً طقاً حقاً حقاً مهلاً مهلاً عدلاً عدلاً صدقاً صدقاً، إنّ الدنيا قد غرّتنا واستهوتنا، تمضي الدنيا قرناً قرناً، ما من يوم يمضي عنّا إلاّ أوهى منّا ركناً، إنّ الموت قد أخبرنا أننّا نرحل فاستوطنا. اما الظاعن، فطور سيناء، لمّا عصت بنو اسرائيل وكان بينه وبين الأرض المقدّسة أيّام، فقلع الله منه قطعة، وجعل لها جناحين من نور، فنتقه عليهم، فذلك قوله ﴿وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأننه ظلّة وظنّوا أنّه واقع بهم﴾ [الأعراف: ١٧١] وقال لبني إسرائيل: إن لم تؤمنوا وإلا أوقعته عليكم، فلمّا تابوا ردّه إلى مكانه.

وأمّا الشجرة التي يسير الراكب في ظلّها مئة عام، فشجرة طوبئ وهي سدرة المنتهئ في السماء السابعة، إليها تنتهي أعمال بني آدم، وهي من أشجار الجنّة ليس في الجنّة قصر ولا بيت إلاّ وفيه غصن من أغصانها، ومثلها في الدنيا الشمس أصلها واحد، وضوءها في كلّ مكان. وأمّا الشجرة التي تنبت بغير ماء، فشجرة يونس وكان ذلك معجزة له لقوله تعالى ﴿ وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ﴾ [الصافّات: 157].

وأمّا غذاء أهل الجنّة، فمثلهم في الدنيا الجنين في بطن أمّه، فإنّه يتغذّى من سرته ولا يبول ولا يتغوّط. وأمّا الألوان في القصعة الواحدة، فمثله في الدنيا: البيضة فيها لونان، بين أبيض وأصفر لا يختلطان. وأمّا الجارية التي تخرج من تفّاحة فمثلها في الدنيا الدودة. تخرج من التفّاحة ولا تتغيّر، وأمّا الجارية بين اثنين: فالنخلة التي تكون في الدنيا لمؤمن مثلي، ولكافر مثلك، وهي لي في الآخرة دونك، لأنّها في الجنّة وأنت لا تدخلها، وأمّا مفاتيح الجنّة: فلا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله.

قال ابن المسيّب: فلمّا قرأ قيصر الكتاب، قال: ما خرج هذا الكلام إلاّ من أهل بيت النبوّة، ثمّ سأل عن المجيب، فقيل له: هذا جواب ابن عمّ محمّد المُشْقَقَة، فكتب إليه:

سلام عليك، أمّا بعد: فقد وقفت على جوابك، وعلمت أنّك من أهل بيت النبوّة، ومعدن الرسالة، وأنت موصوف بالشجاعة والعلم، وأوثر أن تكشف لي عن مذهبكم والروح التي ذكرها الله في كتابكم في قوله تعالى ﴿ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ﴾ [الاسراء: ٨٥].

فكتب إليه أمير المؤمنين: أمّا بعد، فالروح نكته لطيفة، ولمعة شريفة، من صنعة باريها، وقدرة منشأها، أخرجها من خزائن ملكه، وأسكنها في ملكه، فهي عنده لك سبب، وله عندك وديعة، فإذا أخذت مالك عنده أخذ ماله عندك، والسلام.

فهذا ممّا وقّقنا إلىٰ تسبجيله، وممّا منّ به عَلينًا بفَضلِه وإفضاله، فهوَ وليّ التوفيق والهذاية، ومنتهىٰ الآمال والغاية، ومنتهىٰ الآمال والغاية، وله جزيل الحمد.



## الفهرس

|                               | الموضوع                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| الصفحة                        | <b>الموضوع</b><br>مقدمة الناشر                   |
| ن آدم وخلقهما من طينة واحدة ٧ | الحديث الاول: في سبق نور النبي(ص) وعلي لخلة      |
| ١٢                            | الحديث الثاني: ما أمر به الرسول بحب علي واكرام   |
| ١٤ ٤١                         | الحديث الثالث: حب علي مقرون بحب الله ورسول       |
| ١٧                            | الحديث الرابع: ما عهد الله تعالىٰ في علي (ع)     |
| ماته فليتول علياً١٩           | الحديث الخامس: من اراد ان يحيىٰ حياة محمد وم     |
| ۲۳                            | الحديث السادس: لولا علي لماكان لفاطمة كفؤ        |
| ز من علي                      | الحديث السابع: لا يجوز احد علىٰ الصراط إلّا بجوا |
| ٣٠                            | الحديث الثامن: علي وصيّ رسول الله ووارثه         |
| ٣٧                            | الحديث التاسع: تبليغه البراءة                    |
| ٤٢                            | استنابة الرسول(ص) له في عدّة مواضع               |
|                               | الحديث العاشر: شبه (ص) الامام على (ع) للأنبياء   |
| ٥٠٢٥                          | الحديث الحادي عشر: أنّه (ع) نفس رسول الله (ص)    |
| الفاروق الأبر                 | الحديث الثاني عشر: علي(ع) هو الصديق الاكبر وا    |
| لقرآنلقرآنلقرآن               | الحديث الثالث عشر: علي (ع) يقاتل علىٰ تأويل اا   |
|                               | الحديث الرابع عشر: قول النبي (ص) علي وليّكم ه    |
|                               | توضيح معنىٰ الولي:                               |
|                               | الحديث الخامس عشر: قول النبي (ص) علي أخي         |
|                               | " " الحديث السادس عشر: مبيته (ع) في فراش رسول    |

| ٢٦٤البيان الجلي                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| الحديث السابع عشر: حديث سدّ الابواب                                            |
| الحديث الثامن عشر: ما ورد من فضائل الامام امير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) ٩٩ |
| ما ورد في علمي (ع) في سعة علمه                                                 |
| ما ورد في علي (ه) وعلمه بالقرآن وما في الصحف الاولىٰ                           |
| فيما ورد في اعلميّته وأحلميّته (ع)                                             |
| في كونه (ع) باب علم سيّد النبيّين والمرسلين                                    |
| ما دلّ علىٰ أزهديته (ع) ممّن سواه                                              |
| في زواجه (ع) من فاطمة بأمر ربّاني                                              |
| خطبة النبي (ص) حين زوّج فاطمة من علي (ع)                                       |
| في جهاز علي وفاطمة (ع)                                                         |
| الحديث التاسع عشر: علي (ع) اقضىٰ الناس١٣٦                                      |
| في إقرار النبي (ص) حكمه (ع)                                                    |
| الخليفة الأول ورجوعه إلىٰ قول علي (ع)                                          |
| الخليفة الثاني ورجوعه الىٰ قول علي (ع)                                         |
| الخليفة الثاني والحجر الاسود                                                   |
| الخليفة الثاني وما فضل من المال الذي قسمه                                      |
| الخليفة الثاني والمجنونة التي زنت                                              |
| الخليفة الثاني وقوله يا أيها الناس ردّوا الجهالات إلىٰ السنّة                  |
| الخليفة الثاني والغلام الذي خاصم امه                                           |
| الخليفة الثاني ومعاريض الكلم                                                   |
| الخليفة الثاني وطلاق الأمة                                                     |
| الخليفة الثاني وامرأة فاجرة حبليٰ                                              |
| الخليفة الثاني وامرأة حبلىٰ تُقادُ لترجم                                       |

| القهرسالقهرسالمقهرسالمقهرسالمقهرسالمقهرسالمقهرسالمقهرسالمقهرسالمقادر المستمر        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| الخليفة الثاني وامرأة اجهدها العطش                                                  |
| الخليفة الثاني والمولود الأحمر ووالده أسودان                                        |
| الخليفة الثاني وقضاياه في عسّه وتجسّسه                                              |
| الخليفة الثاني وامرأة احتالت علىٰ شاب                                               |
| الخليفة الثاني وقوله لا أبقاني الله بعد ابن أبي طالب ١٥٢                            |
| الخليفة الثاني والسارق المقطوع اليد والرجل ١٥٢                                      |
| الخليفة الثاني وقوله لعلمي (ع) لا أبقاني الله لشدّة لست لها ١٥٣                     |
| الخليفة الثاني وحليّ الكعبة                                                         |
| الخليفة الثاني والأسقف في نجران                                                     |
| الخليفة الثاني وقوله لا أجد إلّا ما قاله علمي                                       |
| الخليفة الثاني ويهودي مدنيّ                                                         |
| الخليفة الثاني وشراؤه الإبل                                                         |
| الخليفة الثاني وصلاته بالناس وهو جنب                                                |
| الخليفة الثاني وسؤاله عليًا عن ثلاث١٦٠                                              |
| الخليفة الثاني وقوله لرجل: أتدري من صغّرت؟ ١٦٠                                      |
| الخليفة الثالث ورجوعه إلىٰ قول علي بن ابي طالب في امرأتين متخاصمتين١٦١              |
| الخليفة الثالث وامرأة ولدت في ستة أشهر ألله المخليفة الثالث وامرأة ولدت في ستة أشهر |
| الخليفة الثالث وغلام وقد ادّعاه رجلان                                               |
| معاوية بن أبي سفيان ورجوعه إلىٰ قول علي (ع)                                         |
| معاوية وقول أخيه له لا يسمع هذا منك أهل الشام                                       |
| معاوية بن أبي سفيان ومسألة الإرث في الخنثىٰ                                         |
| معاوية بن أبي سفيان وقوله: امرأة بامرأة                                             |
| معاوية بن أبي سفيان واختصام رجلين في ثوب                                            |

| ٢٦٦ البيان الجلي                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|
| معاوية بن أبي سفيان واعترافه بأن عليّاً أعلم منه ومن أكابر الصحابة ١٦٥ |
| معاوية بن أبي سفيان وقوله لرجل: ماكنّا لنرد قضاءً قضاه علمي عليك       |
| في رجوع عائشة وابن عمر إلمي علي (ع) في المسائل المشكلات١٦٧             |
| ابن عمر ورجوعه إلىٰ علمي (ع)                                           |
| الحديث العشرون١٧٠                                                      |
| باب فيمن كان قرين المعجزة الخالدة                                      |
| باب أنَّه (ع) أسد الله وسيقه في أرضه                                   |
| باب في أنته (ع) صاحب لواء النبيّ (ص) في كلّ زحف                        |
| باب في أنته (ع) حامل راية النبيّ (ص) يوم القيامة                       |
| باب في أنَّ لواء الحمد يوم القيامة بيده (ع)                            |
| باب في نداء جبريل لفتوّته وعظيم مواساته                                |
| باب في ضربة من ضرباته (ع) تعدل عمل أمّة محمّد (ص) الىٰ يوم القيامة ١٨٨ |
| باب في حرب الجمل                                                       |
| محادثة عائشة لأُمّ سلمة وخروجها علىٰ علميٰ (ع)١٩٤                      |
| بعض مواقف عائشة تجاه عثمان                                             |
| بعض مواقف طلحة بن عبيد الله تجاه عثمان                                 |
| مقتل طلحة بن عبيدالله وقاتله                                           |
| بعض مواقف الزبير بن العوام مع عثمان                                    |
| جوامع فضائل الامام أمير المؤمنين علي (ع) واحتجاجه على أبي بكر          |
| احتجاجه (ع) على الناس يوم الشوري المجاهد (ع) على الناس يوم الشوري      |
| الذين انكروا على ابي بكر جلوسه في الخلافة وتقدَّمه علىٰ عليٰ (ع) ٢٢٣   |
| نظرة في مضمون الرواية                                                  |
| الفضائل السبعين التي تفرّد بها علي (ع) وليس لأحد فيها نصيب ٢٣٠         |

| الفهرسا ۲۶۷                                                    |
|----------------------------------------------------------------|
| مواساته (ع)مواساته (ع)                                         |
| حفيظته وكرمه ودفعه الضيم وتصديقه بالوعد                        |
| زهده في الدنيا و تركه الأمل وحياؤه                             |
| كرمه وبلاغته وخطبهكرمه وبلاغته وخطبه.                          |
| رئاسته وحلمه وعلمه ومشورته وقضاؤه وشجاعته                      |
| تركه الخديعة والمكر والغدر والمثلة                             |
| رغبته بالقربة الىٰ الله بالصدقة                                |
| لباسه وقسمه بالسويّة وعدله في الرعيّة                          |
| طعامه وصرامته معامد وصرامته                                    |
| حفظه وفصاحته وحكمته                                            |
| غناه واغاثة المظلوم                                            |
| تركه الشكاية في ألم الجراحة وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ٢٤٤ |
| كونه (ع) سبباً لاسلام جمع من أحبار اليهود                      |
| قصّة أصحاب الكهف                                               |
| مسائل الأحبار واليهود عن أمير المؤمنين علي (ع)                 |
| جوابه (ع) عن مسائل ملك الروم                                   |
| فه سالکتاب                                                     |













